

العدد ( ۱۲۰) غرة ذي الحجة ١٣٩٤ هـ ديسمبر ١٩٧٤م ٥



المداعات الم

الدكتور/ القطب معمد طبلية القاصرة

﴿ آية ١٩٧ سورة البقرة ﴾

## 

الكمية المشرفة

(( ان اول بیت وضع للناس للذی بیکة مبارکا وهدی للعالمین)) ،

(صدق الله المظيم)

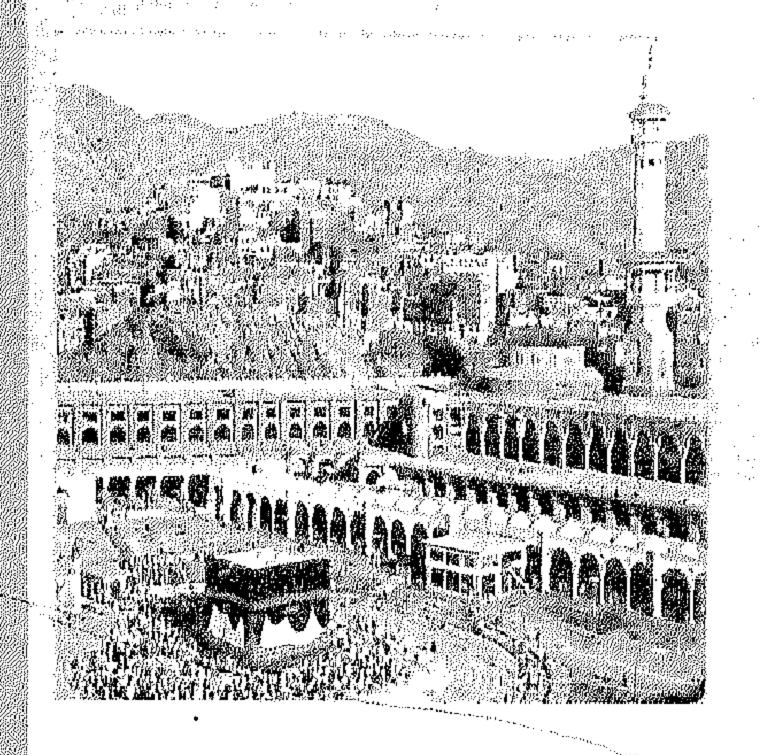

# الوعمالالليالاما

اسلامية ثقافية شهرية

## AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13 السنة العاشرة

هدفها: الزيد بن الوعي ، وايفاظ الروح ، بعدا عن الفلافات الذهبية والسياسية

نصدرها وزارة الاوقاف والشفون الاسلامية
بالكسويت في غسرة كل شسسهر عسريني
الاثنتراك السنوك للهيات فقط
اما الانراد فشستركون راسا

نسوال الراسسالات :

ممر والسودان

## التمسن:

السكويت . م فلسا ١ ريسال المسعودية العسراق ٥٧ ملسا الأردن و نلسا ۱۰ قروش ليبيسا ترنس Lul. 110 دينار وربع المسزائر درهم وربع النسيري Lule Vo الخليج العربي Luie Vo اليمن وعسدن و فرنسا لبنان وسوريا

ر به ملیما

AND WITH A RELATION OF THE



## للاستاذ احمد البسيوني

الاسلام دين الله ، جاء لاصلاح الحياة ، وقيادة مسيرتها على طريق الخير والحب ، وقد اراد لهذا الدين العام الخالد ، أن يكون المنهـــاج الكامل ، للحياة الفاضلة ، فهو يقيم العلائق بين النـــاس جميعاً ، على اساس من التراحم والتكافل ، ويجعل المحبة ، هي الرباط الأول والأوثق ني حيسساة البشرية ، والخير في نظر الاسلام ، هو غاية الغايات في هذه الحياة ، وهو المقصد الأعظم لجميع العبادات التي شرعها الله للناس . . والخير ، شبعار هذه الأبة ، وطريقها الى الفلاح والنصر « وانعلوا الخير لعلكم تفلحون » ٧٧ سورة الحيج، واهو غايتها التي تنشيط لادراكها ، وتسبق

النساس الى الظفسر بها « اولئسك يسارعون فى الخيرات ، وهم لهسا سابقون » ٦١ سورة المؤمنون « ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » ١٤٨ سورة البقرة .

والتعاون مبدأ من مبادىء الإسلام، التى أرسى تواعدها في المجتسبع الانساني ، لأنه ضرورة من ضرورات الحياة ، فأعباء الدنيا تقسسال ، والانسان وحده عاجز عن النهسوض بها ، والمرء قليل بننسسه ، كثير باخوانه ، فاذا ما تضافرت القوى ، وتساندت الجهود هانت الشدائد ، وخف وقعها على الناس .. والتعاون وخف وقعها على الناس .. والتعاون (ضريبة ) انسانية ، يؤديها المرء ، زكاة عن عافيته وجاهه .

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

(( من نفس عن مؤمن كربة منكرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، سستره الله في الدنيا والآخرة ، موالله في عون العسبد ، ما كان العيد في عون أهيه ) • والكر المرابع المسلم المسلم

فرهست على زكساة ما ملكت يدى وزكاة جاهى إن اعين واشسفعا

والرسول السكريم صلوات الله وسلامه عليه ، لا يريد أن يعرفنسا الخير تعريفا نظريا فلسهنا ، فذلك يجعل مفهومه حائرا غامضا في أذهان المسلمين ، ولسكنه يأخذ بيدنا الى مجالات الخير ، ويرشدنا الى أبوابه المتعددة في الحياة .. وفي الحديث الشريف الذي سعنا ، يقرر الاستسلام أعظم أصل من أصول المدنية الفاضلة، وأقوم مبدأ من مبادىء الاصللح الانساني العام ، وذلك هو مبدأ التراحم ، والتكافل الاجتماعي ، الذي يقوم على كثير من الفضائل الخلقية الرشسيدة ، وان هذا المسديث الجامع ، لا يستطيع الانسان أن يمر به ، دون أن يقف عند كل جملة من جبله ، وقفة طويلة ، فيها أعظم الذكرى « لن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد » .

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة :

القاعدة التي تقوم عليها المعساملة العادلة في الاسلام ، أن الجزاء من جنس العمل ، بمعنى أن كل من عمل عمسلا ، خیرا کان أم شرا ، جوزی عليه جزاء مطابقا لجنس هذا العبل، غین یسر یسر علیه ، وین شسدد شدد عليه ، ومن أنفق ينفسق الله عليه ، ومن أحب الله ، أحبه الله . . وهكذا . . وقد تكاثرت النصوص نبي الانسلام ، تؤید هذا المعنی وتؤکده كتوله صلى الله عليه وسلم: « أنها يرحم الله من عباده الرحماء » « احفظ الله يحفظك » « مسن أقسال مسلما أقال الله تعسسالي عثرته » « يحشر الناس يوم القيسامة أعرى ما كانوا قط ، وأجوع ما كانوا قط ، واظمأ ما كانوا قط ، وانصب ما كانوا قط ، فين كسالله ، كسساه الله ،

ومن اطعم لله ، اطعبه الله ، ومن عفا سقى لله ، سقاه الله ، ومن عفا لله ، اعفاه الله » « ان الله تعلمالى يعذب الذين يعذبون النساس فى العنيا » « من لا يرحم لا يرحم « من اخذ شبرا من ارض ، طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » وكقوله تعالمي : « فاذكروني أذكركم » تعالمي : « فاذكروني أذكركم » ( البترة ١٥٢ ) « وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم » ( البقرة . } ) « ان تنصروا الله ينصركم » ( محمد ٧ ) .

ونفس : ازال وفرج ، من تنفيس الخناق ، اى ارخائه حتى يتمكن المختنق من ان يأخذ له نفسا ، فمن اعان اخاه على شدة نزلت به ، فكأنما خلى بين رئتيه ، وبين الهواء المنطلق، تعب منه بعد طول احتباسها عنه ، وفى ذلك سلامتها ، وحفظ حيساة صاحبها ، والكربة ، الشدة العظيمة التي توقع صاحبها فى الكرب وشدة الغم ومنه الحديث ' «كان صلى الله عليه وسلم اذا اتاه الوحى كرب له » عليه وسلم اذا اتاه الوحى كرب له »

وتنفيس الكربة ، أن يخفف وقعها عن المكروب، بأن يعينه بنفسه ، أو ساله ، او جاهه ، او رایه ومشورته ، أو اظهار العطف عليه ، والمساركة له في المحنة ، ولذلك اثر طيب في نغوس المكروبين ، وني خلق المجتمع المتراحم المتواصل ، وخص المؤمن بالذكر ، لزيد شرفه وحرمتسسه ، فالثواب فيما يفعل معه من الاحسان آكد ، والا فالمراد هذا التفريح عن أي نفس مكروبة كائنة ما كانت، والتعاون. غى الاسلام مفروض بين النسساس جميعا ، مراعاة لرابطة الاخوة الانسانية ، وفي الحديث الشريف: « أن الله كتب الاحسان على كل شيء » وحتى البهيمسة تدخسل نسي ذلك أيضا ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سسقيها

نقسال: « نمى كل كبد رطبسة صدقة » وأخبر أن بغيسا ، سسقت كلبا يلهث من شدة العطش ، نشكر الله لها ، نغفر لها .

والرحمة الاسلمية ، رحمة جماعية ، تعم ولا تخص ، تبسط جناحيها على الكون كله ، على البر والفساجر ، والمؤمن والسكافر ، والانسان والحيوان . . لقد قال بعض الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم : لقد اكثرت يا رسول الله من الرحمة وانا نرحم ازواجنا واولادنا . فقال الرسول الرحيم : « ما هذا اريد ، انما اريد الرحمة بالكافة » !

وخص الجزاء هنا بتفريج كرب يوم القيامة 6 لأن كرب الدنيا بالنسبة الى كرب الآخرة كلا شيء ، مادخر الله تعالى جزاء تنفيس الكرب عنده ، لينفس به كرب الآخرة ، وبن ظفر بهذا فقد فاز فوزا عظیما ، ومقابلة كربة الآخرة بكربة الدنيا ، ليس معناه انها حسنة بحسينة ، مان قانون الجزاء مي الاسلام ، يجعل الحسنة بعشر المثالها ، والسيئة بمثلها ، قال تعالى : « من جاء بالحسنة نله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها ، وهم لا يظلمون » (الاتعام ١٦٠) نمان الكربة الواحدة من كرب يوم التيامة ، تشستمل على أهسوال كثيرة ، وأحوال صعبسة ، ومخاوف جمسة ، ممسا يجملهسسا تعدل في ميسزان الجسزاء كربسا كثيرة مسن كرب الدنيا ، فقد تعدل عشرة منها أو تزيد ، وان يوم القيامة يوم عبوس ممطرير ، تكتنفه الأهوال ، ويغشى غيه الناس من الكرب ما تذهل به عقولهم قال تعالى: « يأيها النساس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظیم . یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سسكارى ،

وساهم بسكارى ، ولكن عذاب الله شسسديد » (الحسج ١ ، ٢ يتلبس الناس مي هذا اليسوم ، منافذ السي رحسة الله وعنوه ، ولا شيء يزيسح هذه السكروب ، الا ما قدم الناس من صنائسع المعروف ، غرب متصندق علسي جائسي بتهسرة ، أو بساذل شربة ماء لــذي كبد رطبهة ، ينجو بما تدم من هول ما بلتى ، نكل انسان يومئذ ، مى ظل خيره وبره يقسسول المعصوم صلى الله عليه وسيسلم: « انتسار ولو بشسسق تمرة » وخرج البيه البيه انس مرفوعا « أن رجلا من أهل الجنسة يشرف يوم القياسة عنى أهل النار ، غيناديه رجل من أهل النار : يا غلان هل تعسرفني ؟ فيتول : لا والله سا اعرفك ! من انت ؟ فيتول : أنا الذي مررت بي مي دار الدنيسسا فاستسقيتني شربة من ساء فسقيتك ، قال: قد عرفتك ، قال : فاشمع لى بها عند ربك ، قال : نيسال الله تعالى ميتول : شمعنى ميه ميؤمر به ميخرجه من النار » .

# ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة:

العسر: هو الضيق والشدة ، والمسر: هو من عليه دين ، وتعسر عليه أداؤه ، أو هو من ضاقت ذات يده ، ولم يجد لديه ما يكفى لسد حاجته . وبعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيس الكرب في عبومها ، سواء كان سببها قلة المال ، أو اضطراب الحسال ، أو المنون على غائت ، أو الخسوف من الحزن على غائت ، أو الخسوف من الحزن على غائت ، أو الخسوف من وذلك يكون بالإبراء ، والهبسة ، والصدقة ، وعدم مطالبته بالدين ، والمسرة على يبدل الله عسره يسرا كما قال تعالى : « وان كان ذو عسرة غنظرة تعالى : « وان كان ذو عسرة غنظرة تعالى : « وان كان ذو عسرة غنظرة

الى ميسرة » ( البقرة ٢٨٠ ) أو يضع عنسه السدين ، ويبريء ذمتسسه منه ، ابتغاء وجه اللسه ، ميتيسه بذلك هم الليسل ، وذل النهسار ، او يعطيسه من المسسال ما يزول به اعساره ، وكلاهما له غضل عظيم ، منى الصحيحين: « كان رجل يداين الناس ، مكان يقول لمتاه : اذا اتيت معسرا فتحاوز عنه ، لعل الله أن يتجاوز عنا ، ملتى الله متجاوز عنه » .. وعي رواية قال الله: «نحن أحق بذلك منه ، تجاوزوا عنه »! وقال صلى الله عليه وسلم « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيسامة ، فلينفس عن معسر أو يضسع عنسه » وني حديث آخر: ﴿ مِن أَنظَرَ معسرا } أو وضع عنه ، أظله الله في ظله يوم لاظل آلاظله » ويتسول عليسه الصلاة والسسسلام: « من أراد أن تستجاب دعوته ، وتنكشف كريته ، مليفسسرج عسن معسسر » واقراض المحتاج من أعظم درجات المعروف ، وأنضل القربات عند الله ، لأن ماحب القرض ، لا يطلب الا محتاجا، نهو أعظم أجرا من العبدقة ، الأنها ربها وقعت على غير اهلها .

# ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة :

ستر العيوب غضيلة ، والمتصف بها متخلق بأخلاق الله عز وجل ، وقد تتابعت النصوص تشيد بهدف الغضيلة ، وتعلى بن شائها ، وتنهى عن رذيلة كشف العبوب ، وتتبع العورات . فقد أحرج أبن ماجه ، هن ستر عورة أخيه ، ستر الله عورته يوم القيامة » وأخرج أحب وأبو داود والترمذى : « يا معشر وأبو داود والترمذى : « يا معشر من آبن بلساته ، ولم يدخل الإيمان من تبع في قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، غان من تتبع عوراتهم ، نان من تتبع عوراتهم ، ومن

تتبع الله عورته ، يفضحه في بيته » والستر المطلوب ، انها هو على من لم يشتهر بالأذى والضرر ، فهذا لا يستر عليه ، بل يجب اظهار حاله للناس ، حتى لا يخدعوا فيه ، فيقعوا في شره ، اما المستور الحال الذى لا يعرف بشيء من المعاصى ، فاذا بدرت منه هفوة ، او وقعت منه زلة ، فلا يجوز هتكها والتحدث بها . . هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت كله في ستر معصية وقعت وانقضت اما المتلبس بالمعصية فعلا ، فالواجب زجره ولا يحل تركه ، ومن عجز لزمه رفع الأمر الى الحاكم ، اذا اقتضى المرد ذلك . . .

اما الشهود ، والأمناء على شئون الدولة ، والقائمون على مصالح الناس ، فيجب كشه عيوبهم عند الحاجة الى ذلك ، حتى توضع أهليتهم في ميزانها الصحيح ، وليس تجريحهم من الغيبة المحرمة ، بل هو من النصيحة الواجبة . .

# والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون الله:

هذا من جوامع كليه صلى الله عليه وسلم ، فهذه الجملة ، شماملة لجميع الفضائل التي تضمنها الحديث، والاعانة نيها مطلقة ني اي زمان او مكان ، بالراى ، وبالبدن ، وبالمال ، وبالجاه والسلطان، وهي دائمة بدوام كون العبد في عون اخيه ، وهذا المبدأ ينطوى على جميع أنواع المساعدات، ما كان منها في عصر النبوة ، أو وجد بعد ذلك على ترالى العصور ، مهما تنوعت اساليب المعونة، وتعددت وسسائلها ، وذلك يشمل مشروعات البر ، والخدمات الاجتماعية ، وكل ما من شانه توطيد دعائم التعاون بين الأفراد والجمساعات . . وفي تاريخ المكرمات مي الاسلام صسور مشرقة

للتعاون مع الغير ، واغاثة الملهوف ، وقضاء الحوائج ، نسجل منها ما يجب على كل مسلم أن يعيه ، ويفاخر به ، ويغالى بقيمته ، فهو دليل على أن الاسلام تتفجر تعاليمه برا ورحمة ، لتفيض على الناس اجمعين سسماحة ونبلا . .

عن الحسن أنه أمر ثابتا البنساني بالمشى في حاجة له ، فقسال : أنا معتكف ! فقال له الحسن : يا أعمش ! أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم ، خير لك من حجسة بعد حجة . . .

وروى الامام احمد ان خباب بن الأرت خرج في سرية ، فكان صلى الله عليه وسلم يحلب عنز العيالة ، فتمتلىء الجفنة حتى يغيض حلابها عن سابق عهده .

وكان أبو بكر يحلب للحى أغنامهم، لأن العرب كانوا يستقبحون أن تحلب النساء ، غلما اسستخلف أبو بكر ، قالت جارية من الحي : الآن لا يحلب لنا! فقال أبو بكر ، بلي ، واني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه ، عن شيء كنت أفعله ، واستمر يحلب لهم . .

وكان عبر \_ رضى الله عنه \_ يتعاهد الأرامل ، فيستقى لهن الماء ، ويخرج عنهن الأذى ، ويكنس لهن البيوت ! ورآه طلحة مرة داخلا بيت امراة ليلا ، فدخل لها نهارا ، فاذا هى عجوز عمياء مقعدة ، فقال لها : منذ كذا يتعاهدنى بما يقوم بى من البر ، وما يصلح لى شانى ! فقال طلحة لنفسه : ثكلتك امك يا طلحة ! فعال اعورات عمر تتبع ؟! كما كان الخليفة العظيم ، يتفقد بيوت المدينة ليل ، فيوفر لها الأمن ، ويقضى حاجة فيوفر لها الأمن ، ويقضى حاجة فيوفر لها الأمن ، ويقضى حاجة

المحتاج ، ويعالمج مشاكل النساس ، ويكرم الغرباء الضاربين خيامهم حول المدينة ، ويؤلمه بكاء صبى فى جوف الليل ، فلا تهدا نفسه حتى يكفكف دموعه !!

وهكذا .. يضع الرسول الكريم في هذا الحديث الأساس الذي تقوم عليه المعاملات بين الناس الويوضح الاسلوب الذي تعالج به الواجبات تجاه العلاقات الانسانية المهو يجعل الصلة بين الناس تستمد خصائصها المادة ولا تزجيها الأطماع والمنافع المادة ولا تزجيها الأطماع والمنافع ولكن يحركها الحب في الله اوالرغبة الصادقة في مرضاته الماسساس

حقيقة الايمان ، وصنة أولياء الله ، اصحاب البواعث الربانية الطاهرة ، الذين يقدم الرسول العظيم لهم هذه الصورة الكريبة نيتول: « أن من عباد الله اناسا ، سا هم بأنبياء ولا شهداء ، يغيطهم الانبياء والشهداء بمكانهم من الله تعسالي » قالوا: يا رسول الله بن هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله ، على غير ارحام بينهم ، ولا أبوال يتعاطونها ، موالله أن وجوههم لنور ، وأنهم لعلى منابر من نور ، ولا يخانون اذا خانه الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس، ثم تلا هذه الآية: « الا أن أوليساء الله ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ٧٠





# 

علمم لانتب ولترم. • •

كترمم وعدم عن سبيل الله ٠٠

تتلب الأنبياء بغير عن • •

ثنيوع الريا نتيم ، وانتشاره منهم . •

اكلهم السحت والأموال بالباطل ٠٠

لجاجتهم ني السؤال وعدم وغائهم • •

تطاولهم، • • وتدنيهم في المتقد والسلوك • •

من أجل خطورة ( الربا ) في المجتمع على سلسلامة توجيه الانسان وجهده في الحياة ، وأدائه لرسالته فيها كان قول القرآن الكريم ...

( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ، وفروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، مفان لم تفعلوا فاننوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وان كأن نو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون » ،

فكان هذا القول فيصلا بين ماض وحاضر: ماض ٠٠ تصفى رواسبه من بقايا هذا الوباء عى حزم واصرار ( فان لم تفعلوا فاننوا بحرب من الله ورسوله ))!

وحاضر . . يبدأ بداية انسانية كريمة ، فصاحب المال يأخذ ماله فقط دون اضافة أو زيادة عليه (( وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) .

وصاحب الحاجة المستضعف يدفع ما اقترضه محسب اذا كان ذا قدرة على الدفع والا ارجىء الى مسيرة فيه بعد ذلك (( وان كان فو عسرة فنظرة الى ميسرة )!!

على أن اصحاب رؤوس الأبوال لو علبسوا الخير لأنفسسهم لتنازلوا في اقتناع نفسى عما قدموه من قروض دون انتظلسار لاستردادها مبن اخذوها منهم وهم في حالة عسر ((وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) .

انهم بهذا التنازل يعملون على أن تستل الاحقاد من نفوس الضعفاء ويعود لها صفاؤها . . وبالتالى ترجع العلاقات في المجتمع الى وضع طبيعى ، تقوم على أمة متماسكة تؤدى رسسالتها خير أداء . . !

وهذا الأجراء \_ كما تلزم الآية الأخذ به \_ يتسم ( بروح الثورة ) . . !!

ان الثورة تقوم على دعامتين:

اولاهما: تصفية رواسب الماضى الضعيف المعوق لقيام المجتمع الجديد .

وثانيهما: اخذ الحياة المستقبلة للأفراد والمجتمع على هدى من مبادىء جديدة ، بحيث تتركز يوما بعد يوم وبحيث يزداد انعكاس اثرها في وضوح على علاقات الأفراد ، وفي تحقيق أهداف مجتمعهم المنشود وهي تلك الاهداف التي قام المجتمع الجديد لتحقيقها . .

وشأن الثورة الا تتراجع ، والا تترك الحبل على الفسارب ، والا تسير طواعية او كرها في تجاهل ما يقع ، ، والا ما عادت ثورة بل تغدو امرا مألوفا ، والا ما قام مجتمع جديد ، بل يصبح الوضسع عندئذ استمرارا للقديم . .

ومن هذه الروح الثورية الحازمة ، في قطع دابر الربا في المجتمع الاسلامي . . ينهج القرآن منهجه ايضا في أن يقابل هذا الاجراء في الافراد بروح زكية وبدفع ذاتي قوى ، فيقول :

( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ))!

ان القرآن يعكس المعادلة المالوفة التي كانت جارية لدى القوم . .

كانوا يحسبون أن الربا ـ وهو زيادة ـ يضيف الى المال مالا جديدا . . وأن الانفاق ابتغاء وجه الله ولصالح المجتمع ـ وهو اخراج وانقاص للمال ـ ينقص المال ولا يبقيه عند حده . . !!

ولكن الصبع الأمر على الضد في حساب الاعتقاد والايمان!!

وطالما اعتقدوا و آمنوا ، فهم سعداء بما يعملون طبقا لاعتقادهم وايمانهم . . !!

والربا في تاريخ البشرية لم يسع في جماعة على نحو ما شاع في جماعة (اليهود) ولم يروجه فريق من الناس مثل ما روجه اليهود منذ فجر التاريخ البشرى حتى اليوم . ورغم ما جاءهم من الرسل محذرين ومنذرين فانهم لم ينتهوا ابدا ، واغلب الظن انهم لن ينتهوا . .

يقص القرآن الكريم عنهم : ( وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعسدوان ، واكلهم السحت لبنس ما كانوا يعملون )) ...

( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طييـــات أحــلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال التاس بالباطل ، واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما )) . .

( لعن اللذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

فهن مثل هذه الآيات ، وكذلك من واقع التاريخ الى اليوم . . نجد اليهود يتميزون بالظواهر النفسية الآتية : أولا : باعتدائهم على الحق واصحاب الرسالات الانسانية ،

ثانيا: بصدهم عن سبيل الله ، وهي سبيل الخير العام في الأمم والشعوب ، وباستئثارهم بالمصلحة لهم وحدهم .

بالقتل والعناد مي المعارضة .

ثالثا: بالمادية الجارفة التي تتمثل في اكل اموال الناس بالباطل وبالستخدام الربا كطريق رئيسي لاستثمار المال واستغلاله.

رابعا: بارتكساب وسائل الظلم ولو ضد انفسهم .

(( والذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » ه

خامسا: بعدم وفائهم بالعهود والمواثيق ، ربما كان لتمسكن الاتجاه المادى فيهم سعن طريق الوراثة سه الأثر الاول في مصاحبته الطواهر الاخرى لتصرفاتهم ومواقفهم . .

وقد تجاوز هذا الأثر لماديتهم الطاغية تصرفاتهم العملية الى ايمانهم القلبى وعقيدتهم النفسية . . فليست هناك امة أو مجموعة من الناس أرسل رسول اليها في التاريخ وطالبته برؤية الله عيانا ومشاهدة مثل ما فعل اليهود .

## ﴿ وَأَذَ قَلْتُمْ بِهَا مُوسَى أَنْ نَوْمِنْ لِكَ حَتَى نَرَى الله جَهْرة ﴾ .

وليست هناك أمة أو مجموعة من الناس طلبت تغيير الطعام ولو الى ادنى فى المستوى واهتمت بمذاقه مثل ما معل بنو اسرائيل مع موسى:

( واذ قلتم یا موسی ان نصبر علی طعام واحد ، غادع انسا ربك یخرج انا مما تنبت الارض من بقلها وقثاتها وغومها ، وعدسها وبصلها ، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت علیهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، ذلك بانهم كانوا یكفرون بایات الله ، ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بها عصسوا وكانوا یعتدون ) . ولیست هنساك امة او مجموعة من الناس امتد بها التطاول بالمال والتفاخر به الی ان تصف نفسها بالغنی بینما تصف الله بالغتر سوی جماعة الیهود . .

( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ٠٠ )) .

مادية جامحة . . في الاعتقاد . .

ومادية أخرى جامحة . . في التصرف والسلوك . . !

هذه المادية الجامحة . . في طرفيها العملي والعقيدي تساوى : « لا انسائية » في المعاملة . . !!

و (الربا) . والاصرار على التعامل على اساسه ظاهرة طبيعية لدى من هقد الانسانية وتمكنت منه المادية الطاغية . .

واذا قيل: إن اليهود يشجعون الراسمالية ونظسام الحسرية الغردية في استغلال راس المال فذلك لانهم يرون هذا النظام فرصة للسيطرة واستغلال الاكثرية من الناس في حاجتها الى المال ...

والربا اوضح صور الاستغلال البشرى عن طريق المسال وايسرها في انهاء المال وتكثيره ، فهم قراصنة المال في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ، ولكن اذا قيل أنهم يشجعون الفكر المشيوعي ويرسمون للشيوعية طريق الفكر الانساني فذلك لأنهم يريدون تقويض المجتمع المسيحي ، ورفع المسيحية كدين يربط بين المسيحيين ويقنن لهم السلوك الخلقي ...

اذ السيطرة العالمية ... وهى هدف الميهود .. لا تنهو الا فى ظل احتكار المال سبواء فى تداوله او تشغيله . ولا تنهو ايضا الا فى ظل انهيار المسيحية ، كدين يجمع بين اصحاب القوة فى الحضارة الصناعية الحديثة ، إذ ان من عدا المسيحيين من المسلمين والبوذيين وغيرهم ، فبقدر مالهم من كثرة عددية ، يغلب عليهم الضعف فى جوانب القوة الموجهة فى عالمنا المعاصر . .

وهناك شك في أن هؤلاء أو أولئكم « من المسلمين والبوذيين » أو غيرهم اذا كسبوا جانبا من جوانب القوة المعاصرة يكسبونها عن طريق الترابط على أساس الدين كقوة ايمانية ، أن الاسلام اليوم كالبوذية اليوم في أزمة عنيفة لا يستطيع معها أن يرى مصيره غدا أو يلمح بعض ظواهرها .

وهذه المظاهر:

اولا: ازمة الالحاد الماركسي ، ومعها ازمة ( الصليبية الاستعمارية ) وبالأخص بالنسبة للاسلام ،

وثانيا: ازمة جمود رجال الدين بالنسبة للاسلام او البوذية ، وضعف عرضهم للمبادىء الدينية في مواجهة العرض الحسديث للاراء والمبادىء المناوئة للقيم السماوية .

وذلك كله بالاضافة الى جهل الناشئة فى المجتمعات الافريقية والآسيوية ، أو سوء فهمها لمطلوب الدين ورسالته فى أى مجتمع منها ، ثم فى المجتمع الانسانى العالمى ،



للاستاذ: محمد عزة دروزة

#### -----

ان المتبعن في هذه القصة يجدها متصفة بكل صفات واهداف القصص القرآنية التي شرحناها في المقال السابق ، من حيث انها جاءت بسبيل العظية والعبرة والتنبيه والتحذير ، ومن حيث انها لم تكن مجهولة كليا أو جزئيا من سامعي القرآن الكريم الأولين ، ومن حيث كونها من الوسائل التدعيمية للدعوة الاسلامية النبوية ومن المتسابهات التي يجب الوقوف منها عندما وقف عنده القرآن مع استشفاف ما فيها أمن حكمة وعظة وعبرة وتحذير وتدعيم .

ومن الدلائل على ذلك تكرر القصة مثل معظم القصص القرآنية ، حيث تكررت بأساليب مختلفة في سبع سور ، ست منها في سور مكية ، وهي سور : الأعراف ، والحجر ، والإسراء ، والكهف ، وطه ، وص . ومرة في سورة البقرة

المدنية . وبينها وبين قصص الأنبياء السابقين واقوالهم مماثلة من ناحية التكرار ومن ناحية الأنسلوب والسياق . حيث جاءت مقتضبة حينا ومسهبة حينا ، وفي كل مرة جاءت في سياق التنديد بالكفارة ومواقفهم وتمردهم كما كان ذلك في القصص الأخرى . وقد ربطت بين موقف إبليس واستحقاقه لغضب الله بسبب تمسرده وبين مواقفهم وتمردهم . واسلوبها وعظى وليس سردا قصصيا .

## 

وكلمة (إيليس) هي من جذر (ابلس) بمعنى (يئس) (١) وقد جاء هذا الجذر في آيات عديدة منها آية ١٣٤ في سورة الروم: (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمرن) وآية (٤٧ و ٧٥) في سورة الزخرف (إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) والكلمة نعت ذم ولا شك في انها كانت مستعملة قبل نزول القرآن بهذا المعنى وبالتالي إن العرب كانوا يفهمون دلالتها وهي اليائس من رحمة الله وانهم كانوا يعرفون أن إبليس علم على من يوسوس الناس ويغريهم بالكفر والمنكرات ويصرفهم عن الله ومكارم الأخلاق وانه مطرود من رحمة الله .

## \_\_\_\_\_\_ { \_\_\_\_\_

وقصة خلق آدم وزوجته وخروجهما من الجنة باغراء الحية من قصص سفر التكوين أول أسفار العهد القديم المتداول اليوم نسخة منه . والذي نعتقد أنه كان متداولا في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ما فيه من قصص معروفًا في أوساط هذه البيئة . وفي الاصحاح ( ٢٠) من سفر رؤيا القديس يوحنا من أسفار المهد الجديد المتداول اليوم والذي كان على ما نعتقد متداولا مى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته أن الحية القديمة هي إيليس . أي أن أهل الكتاب كانسوا يتداولون أن الذي أغرى آدم عليه السلام وزوجته ، وكان سببا مي إخراجهما من الجنة وهبوطهما الى الأرض هو (إيليس) ويجوز أن يكون هذا واردا في قراطيس واسفار لم تصل الينا، وفي صيغة القصة في سورة الأعراف الآيات ( ١١ - ٢٧) وما جاء ني سفر التكوين عنها (الاصحاحان الثاني والثالث) تطابق غير يسير وكل هذا يسوغ القول أن سامعي القرآن من العرب كانوا يعرفون القصة قبل نزوله . واذا كانت هناك نقاط لم ترد مي القرآن ووردت مي السفر أو لم ترد هي السنر ووردت في القرآن هالذي نعتقده أن ما ورد في القرآن كان هو المتداول او كان متداولا. وهكذا تكون القصة من ناحيتها كقصص القران جاءت للتذكير بأمر كان معرونًا من السامعين للموعظة والعبرة . فكان ذلك من حكمة إيرادها حتى يتأثر بذلك سامعو القرآن من العرب

والمتمعن في صيغ القصة يجد العظة والتذكير والتحذير هو المقصود الرئيسي فيها . ولقد وجه الخطاب في معظمها الى الناس والى بنى آدم بصورة علمة . ومها استهدفته القصة كذلك تسلية النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين :

المتكبرون المتعالون ، الذين يجد إيليس فيهم مجالا واستعدادا للوسوسة والإغراء، المتكبرون المتعالون ، الذين يجد إيليس فيهم مجالا واستعدادا للوسوسة والإغراء، ومصيرهم جميعا النار ، والطريق مسدود أمام إيليس بالنسبة لذوى النيسات الحسنة ، والرغبة الصادقة في الحق والهدى ، الذين يستجيبون الى دعوة الله ورسالة رسوله ، وهذا مما تمثل في ما جاء في اكثر الصيغ : (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين ، وان جهنم لموعدهم أجمعين ، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، إن المتقين في جنات وعيون ، ادخلوها بسلام آمنين ) والمعنى في الآية الأولى محكى عن لسان ابليس (قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين ) ،

## \_\_\_\_\_

ولعلل مها يندمج مى أهداف القصةوأسلوبها أمرانمهمان بالنسبة الىعقائد العرب مى الملائكة . مقد كانوا يعتقدون أنهم بنات الله ، ويعبدونهم أو يشركونهم نى الدعاء مع الله ليكونوا شنعاء لهم عنده ، وفي أذهانهم صورة فخمة عنهم . غاريد بذلك أولا توجيه العرب الذين للملائكة في أذهانهم هذه الصورة الى الاحتذاء بهم مي طاعة الله واستجابة الدعوة التي دعاهم بها رسوله . وثانيا تفهم العرب ان الملائكة الذين يعبدونهم ويشركونهم مع الله ليسوا الا عبيدا له ، يسجدون بأمره ان خلقه من طين استغراقا في الخضوع له . وأن من كان هسذا شأنه لا يجوز اتخاذه الها او شريكا مع الله . واعتقاد القدرة نيه على النفع والضرر والمنح والمنع . ومنى القرآن حكآية لتنصل الملائكة من الذين يعبدونهم ، وتقرير عن لسانهم بخضوعهم لله وعبوديتهم له وحده ، كما ترى مى هذه الآيات التى ميها نى الوقت نفسه تنديد بالمشركين وإنذار بها سوف يكون من أمرهم يوم القيامة ، وكيف يتنصل منهم الملائكة مما يلمح فيه حكمة قصد حمل المشركين على الارعواء : ا \_ « ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسنكبرون . يخافون ربهم من هوقهم ويفعلون ما يؤمرون » النحل ( ٢٩ و ٥٠ ) . ٢ \_ « وقالوا اتخذ الرحين ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشمغهون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشيقون » . . الانبياء ( ٢٥ - ٢٨ ) . ٣ -- « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ٠٠

كذلك مان المتمعن من آيات صيغ القصة السبع يجد أنها تحتمل وجوها عديدة للتأويل . وأن ميها ما لا يعلم تأويله الا الله . ولا يدرك العقل البشرى سره . وبكلمة أخرى يظهر له أنها من المتشابهات التى أوجب القرآن الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالأسلوب الذى جاءت عليه لتحقيق الهدف الذى استهداته دون تورط منى التخمين والتزيد والتكلف والاستنتاج والستنتاج والستكناه الماهيات والاستنباط الموضوعي على غير طائل ولا ضرورة من دين

سبا (٤١ و ١١) .

وعلم . بحيث يكون الخروج عن هذا النطاق خروجا عن نطاق الضابط القرآنى . والهدف القرآنى ودخولا في متاهات التأويل التى حذر القرآن ورسول الله منها .

#### \_\_\_\_\_

واذا كان المنسرون قد اوردوا بحسن نية بيانات كثيرة على هامش صيغ القصة في صدد خلق آدم وزوجته والجنة والملائكة وابليس وهويته ودريت وطرده وخروج آدم وزوجته من الجنة ، وما كان في الكون قبلهما من خلق ، وما جرى من حوار بين الله والملائكة وزينهم وبين ابليس ، وبينهم وبين آدم الخ الخ . . شيبت بكثير من الاغراب والخيال والمبالغة دون سند وثيق من كتاب الله وحديث وعلم يقيني كما فعلوا بحسن نية أيضا مثل ذلك على هامش القصص القرآنية الاخرى فان كتاب الله لا يتحمل مسئوليته وان كان فيه دلالة على أن هذه القصة كانت متداولة مع كثير من الحواشي والزوائد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته .

والجواب الذى أوردناه فى بحث القصص القرآنية عن سؤال قد يرد عما أذا كانت القصص حقائق ووقائع يورد هنا أيضا . فكل ما جاء فى القسرآن من هذه القصة وحى ربانى . واننا نقول وينبغى على كل مسلم أن يقول (آمنا به كل من عند ربنا) مع القول أن القصة مما كان معروفا عند السامعين . وأن ما ورد فى القرآن فى صددها ويصيغها العديدة قد استهدف فى الدرجة الأولى تدعيم الرسالة المحمدية والعبرة والعظة وأنه من المتشابهات التى يجب الوقوف منها عندما اقتضت حكمة التنزيل أيحاء وبالاسلوب الذى جاء به لتحقيق الهدف الذى جاء من أجله والذى شرحنا ما هو الملموح منه دون تزيد ولا تكلف ولا ضرورة لهما ولا طائل من ورائهما . وليس من ضرورة دينية لاستكناه كنهه الذى حصر الله علم تأويله فى نفسه كما جاء فى آية سورة آل عمران .

#### \_\_\_\_

ولقد التى صادق جلال العظم الدكتور فى الفلسفة فى النادى الثقافى فى بيروت محاضرة بعنوان (ماساة ابليس) ونشرها فى كتابه (نقد الفكر الدينى) فيها كثير من التمحل والتعسف والسفسطة دون اعتبار بما هو واضح من أهداف العظة والعبرة وبما فى القرآن من نصوص صريحة حاسمة .

ومن محصل ما قاله أن أبليس الذي كان كبير الملائكة وقد وجد نفسه أمام أمر وواجب ، فالله يأمره بالسجود لغيره ، والله أوجب على خلقه وهو من الجملة أن لا يسجدوا لغيره فتمرد على أمر السجود لغير الله مغضلا الالتزام بواجب عدم السجود لغير الله مكانت مأساته ، وكان ضحية تناقض الله بزعمه سواجب عدم السجود لغير الله مكانت مأساته ، وكان ضحية تناقض الله بزعمه سيعالى الله وتنزه عن ذلك وقد جعل صادق العظم هذا الزعم اللولب والحور اللذين تدور عليهما محاضرته ، وأكثر من الابداء والاعادة فيهما الى درجة الاملال ، وهو في ذلك مجازف متهامت ، ولقد ناقش كلام بعض المفسرين والباحثين

الذين مالوا أن السجود الذي أمر الله به الملائكة هو سجود تكريم وليس سجود عبادة وأبى أن يأخذ بهذا وأصر على القول أنه ليس للسجود في القرآن الاسعني وأحد وهو العبادة ، وتعالى عما في القرآن من آيات مؤيدة لذلك القول ، والتي تلزمه الزاما لافكاك له منه . لأنه منطلق من العبارات القرآنية للقصة . . ولقد جاء في صيغة القصة في سورة الاسراء على لسان ابليس (قال السجد لن خلقت طينًا . قال أرايتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتن الى يسوم القيامسة لاحتنكن ذريته الاقليلا ٦١ و ٦٢) وهذا المعنى ملموح فيما حكته آيات الأعراف و ص من قول ابليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . . الأعراف ١٢ و ص ٧٦) ولقد حكى القرآن سجود أبوى يوسف وأخوته ليوسف في سورة يوسف (ورنع أبويه على المرش وخروا له سجدا ٠٠٠ ) ١٠٠ ، ولا يمكن لأي كان أن يزعم أن سجودهم ليوسف كان سجود عبادة . وتعالى العظم كذلك عما في القسرآن من قول الله له أنه في عدم سجوده متكبر متعالكها جاء في صيفتي الأعراف وص (قال ماهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) و (قال يا أبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين ) . ولم يحك القرآن أن ابليس اعتذر بأنه لا يجوز له أن يسجد لغير الله ، ولكنه حكى قوله جوابا على السؤال الوارد مى صيغة سورة ص (قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) ثم تعامى عبا قرره القرآن من اعتبار الله سبحانه المليس متبردا عليه بعدم سجسوده . وأستحقاقه من أجل ذلك الطرد واللعنة المخلدة . والنار مع من يتبعه كما جاء في صيغة الاعراف (قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملان جهنم سنكم أجمعين ) وفي صيغة الحجر (قال فاخرج منها فانك رجيم . وان عليك اللعنة الى يوم الدين ) وهو ملزم بهذا كما قلنا الزاماً لا فكاك له منه . لأنه ينطلق من المبارة القرآنية للقصة التي لم ترد بعباراتها واسلوبها ومداها في غير القرآن . وتعامى كذلك تعاميا عجيبا عن أن القرآن يسدور جملة وتفصيلا في الدرجة الأولى على الدعوة الى عبادة الله وحده ومحاربة كل انواع الشرك وعبادة غير الله والسجود لغير الله بأى صورة وتأويل وعمل . وعن ان الله يتنزه والحالة هذه عن ان يأمر الملائكة بالسجود الآدم سجود عبادة . وتعامى عن كون . . اطاعة الملائكة الهر الله بالسجود الآدم سجود عبادة تجعلهم مشركين وهم السذين ينزههم القسرآن عن ذلك ويقرر أنهم دائمو العبادة والتسبيح والتقديس لله وحده . وتعامى عـن كونه بدعواه يقف موقفا فيه كل السخف اذ يجعل ابليس اشد حرصا على التمسك بواجب توحيد الله والسجود له وحده من الله نفسه . ويجعله مؤمنا موحدا ضحى بنفسه ببطولة مأساوية \_ على حد تعبير سخيف له \_ في سبيل عقيدته رغما عن نصوص القرآن التي تصف ابليس بالكافر المستكبر المتمرد المتعالى على الله الفاسق عن امره المستحق بذلك لغضب الله ولعنته والخلود في ناره ، وتغافسل أو غفل عما انطوى مى القصة من صيغها المتكررة وسياق هذه الصيغ من اهداف العبرة والتذكير والموعظة التي تبدو لكل قارىء للقرآن دون ما حاجة الى نباهة كبيرة . وكونها هي المقصودة الجوهرية من قصة يعرفها السامعون ويعرفون مداها قبل نزول القرآن . وعن كون آيات الصيغ اذا سا عرضت كلها في نظرة واحدة شاملة من المتشابهات التي تتحمل وجوها عديدة للتأويل والتي فيها ما لا يدرك تأويله عقل الانسان وليست من المحكمات . ويقتبس صادق العظم اقوالا لبعض المنسرين والمؤلفين المسلمين عن ابليس وتمرده . ومحاورات مفروضة

متخيلة بينه وبين الله وبينه وبين موسى وبينه وبين بعض المؤلفين ، ويقارن بين موقف ابليس وآدم وقصة ابليس وابتلاء ابراهيم بذبح ابنه . وبين هـذه القصص وبين بعض قصص هيها مواقف محرجة أو مآسى متناقضة . ولكن كل هدد ا جزاف لا يتحمل القرآن مسئوليته . ومها قاله في صدد ذلك حتى لكأنه يناقش قصسة يعتقد بها \_ مع أنه ليس معتقدا بها أصلا \_ (يتكون جوهر الكبرياء المأساوية من رغض البطل لآن يبقى سلبياني وجه ما يعتبره تحديا لواجبه ومنزلته وكرامته حتى لو كان يعلم أن هذا التحدى هو جزء من مصيره وان كبرياءه تنتهى به الى الدمار واليأس والموت . وهكذا انتهى اوديب بطل قصة شكسبير، وهكذا انتهت انتيجون بطلة قصة اخرى . وهكذا انتهى ابله اله الهم ملم يعرف هذا النوع من الكبرياء على الاطلاق . ولو كان مقدرا له أ ن شخصية ماساوية لما قال ( ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنس من الخاسرين ) حيث نستنتج أذن أن كبرياء ابليس لم تكن ناتجة عن عجرفة فارغة . ولا عن تطاول على معبوده ، بل كسانت كبرياء ماساوية دمعته لأن يلجأ الى الله من قضاء الله عليه . ولم يغير ابليس موقفه من ربه حتى بعد أن أصبح طريدا ولعينا ، وأقل ما يوصف به هذا الكلام بالنسبة لقصة آدم وابليس ازاء الله تعالى هو هراء وكلام فارغ ، ما دام في القرآن الذي ينطلق العظم من نصوصه ذلك الحسم الصريح الذي يخسرج ابليس به من نطاق زعم المأساة والتضحية بالنفس وبطولة العقيدة وكرامة الواجب ٠٠٠! والعظيم يبدأ ويعيد نى موضوع المشيئة والارادة الربانية وكون أبليس غير مستطيع الخسروج من نطاقها ويقول أن في ذلك مأساة له أيضا ( لأن الله لو شاء لابليس أن يسجد الآدم لسجد . ولو شاء للملائكة أن لا يسجدوا لما سجدوا . ولو شاء لآدم أن لا يقع في أغراء ابليس لما وقع . ولكنه لم يشأ أن لا يقع آدم في الإغراء . وشناء أن يقع موقع ، ولم يشنأ أن يسجد ابليس فلم يسجد في حين أنه لم يشا أن يعصى الملائكة غلم يعصوا وهكذا ذهب ابليس ضحية تناقض الله \_ تعالى وتنزه \_ الذى أمره بشيء أو أراد منه شيئا ولم يشاً أن يفعله فلم يستطع أن يفعله بطبيعة الحال) ، ولم يكتف بهذا الجدل السفسطى بل اتبعه بتعبير بذيءً متهانعت حيث قال: (ان ابليس يواجه الرب وهو يناقض نفسه بصورة مباشرة مفضوحة فذهب ضحية هذا التناقض وضحية الموقف الذى وقفه فكان جحوده اعظم تقديس للذات الالهية واكبر مثل على التمسك بحقيقة التوحيد ٠٠) وتعامى وهو ينفث هذا الهراء والبذاءة عن ما في القرآن من تقريرات محكمة بأن الله أوجد في العقلاء من خلقه قابلية التمييز بين الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل والطاعة والعصيان وقابلية الاختيار من ذلك . ورتب عايهم نتائج تمييزهم واختيارهم مما تمثل في آيات كثيرة مبثوثة في مختلف سور القسرآن ، وهي تفيد أن ذلك مطلق لجميع خلق الله العاقلين بما فيهم الملائكة وابليس والجن . وتغافل عن كون الامر قد وجه للملائكة وابليس ضمنا . وعاقبه الله على تمرده لأنه لم يسجد . وأن الملائكة اختاروا الطاعة وأن الميس تكبر وعصى . وأن ذلك كان باختياره ، ماستحق لعنة الله وناره ، ولا يصح أن يستخرج منكون اللهلوشاء ان يسجد ابليس الآدم لسجد وما استطاع أن يمتنع أن الله لم يشأ ذلك ما دام قد امر به . والتأويل الاوجه هو أن الله لم يشأ أن يقر ابليس على السجود ويفرض مشيئته بذلك عليه فرضا بل تركه هو والملائكة لاختيارهم فاستجساب الملائكة باختيارهم طاعة واذعانا ، وعصى هو باختياره تكبرا وأنفة ، ومن تقريرات القرآن المحكم أن الله شعالى لا يكلف نفسسا الا وسعها . فلا يصسح

ان يغرض أن الله أمرهم بالسجود الا مع غرض أنهم قادرون على غعله باختيارهم وقد غفل العظيم عن آيات قرآنية عديدة فيها تأييد لذلك منها آية ٩٩ من سسورة يونس ( ولو شباء ربك لآن من مي الارض كلهم جميعا المأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) التي لها مثيلات عديدة ، حيث تعنى أن الله تركهم لاختيارهم ولسسم يشاً أن يتسرهم ، وفي القرآن آيات حكت احتجاج الكفار المشركين بمثل الحجسة التى يسوقها العظم ورد عليهم بما فيه حسم لهذه النقطة ايضا مما غفل العظم عنه كذلك م ومنها هذه الآية : " (وقال الذين اشركوا لو شياء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك نعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين) النحل ٣٥ ، التي لها مثيلات عديدة ، ويتحجج العظم بها في آيات سورة آلاعراف من حكاية لقول ابليس (قال فبما أغويتني لآقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهسسم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ) ١٦ ، ١٧ ، لتسويغ كون ما وقع عسلى ابليس كان من إغواء الله ــ تنزه الله عن ذلك ــ والعبادة هــى حكايـة لقــول ابليس وليس ميها اقرار لهذا القول ، وجاء بعدها (قال أخسرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم الملان جهنم منكم اجمعين ) . وكلام ابليس المحكى من نسوع ما تحجج به المشركون وقد رد عليهم القرآن ولم يقرهم عليه .

وقد تساق آیات قرآنیة قد تغید أن الناس لا یشاءون الا ما شاء الله ، غیر أن هناك آیات تغسب المشیئة الى الناس مطلقا حیث یصح القول أن تنسوع الاسالیب مما اقتضته حكمة التغزیل والسیاق ، والمحیط بجمیع القسرآن الدی آناه الله حسن النیة والفهم والبعد عن المماحكة واجد تخریجا لكل ما قد یبدو مشكلا في آیة لحدتها وواجد في القرآن ضوابط محكمة بحیث تفسر المتشابهات وتحل الاشكالات على ضوئها ، والمقال یضیق عن تفصیل ذلك ، ولعلنا نعود الیسه في

مقال آخسسر .

ويستطرد العظم الى ما في القسرآن من اشارات الى أغسراءات ابليس ومرادفه الشيطان وتزيينهما للناس بأذن الله وما يترتب على ذلك . ويحساول أن يجعل ذلك من المسائل القرآنية الكبرى وأن يصوره على أنه شعل الحيز الاكبر مى عقائد المسلمين واعمالهم ونشاطهم وان يبرز ما مى ذلك حسب زعمه من ثغرات وتناقض وتعارض ولا يتورع عن اساءة الادب نحو الله تعالى فيتول فسى بعض مواضع من كتابه ( أن الله قد سلط ابليس والشيطان على الانسان وأمره بالايمان به . وعدم اطاعتهما في حين قدر عليه الوقوع في شبكتهما ، فلم يكن له مناص من ذلك منذهب بدوره ضحية تناقض الله ومكره ـ تنزه وتعالى عن ذلك، هذا مي حين أن هذه المسألة أيضًا من المسائل المتشابهة في القرآن التي تتحمل آياتها تأويلات عديدة والتي قد لا يدرك مدى بعضها عقل الانسان والتي لا يجوز أن تغطى على ما نبي القرآن من محكمات يوضع بها الأمر نبي نصابه الحق . وغيها نبي الوقت نفسه تدعيم للدعوة النبوية . وآذا كان حقا في القرآن آيات فيها ذكر لتسلط ابليس والشيطان بل ولتسليطهما من الله فان في سياق هذه الآيات ما يفيد بجزم أن ذلك هو بالنسبة للمنحرفين الآثمين الكافرين الفاسقين دون عباد الله المؤمنين المتقين الصالحين المستقيمين فضلا عما فيه من آيات فيها تحذير من اتباع الشيطان وآيات غيها حكاية تنصل الشيطان من الذين يطيعونه ويقعون في أغراءاته بسبيل التحذير والتنبيه أيضا ، ولا يصبح أن يكون هذا الا مع فرض جازم بأن الله تعالى يعلم أنهم قادرون على الحذر والنّجاة منه . ولا يصبح أن يفرض أن الله يقول هذا ثم يجعل الشيطان قادرا على نقضه ، ويكفى القارىء أن يرجع الى المصحف ليرى آيات كثيرة تضع هذا الامر في نصابه الحق وتلقم المتخرصين المسيئين لأدبهم نحو الله .

وبعد فاذا كان يحلو لصادق العظم ان يعلن إلحاده . وعدم ايمانه بالله والنبى والمقرآن وأن يقول إنه أورد ما أورده في كتابه (نقد الفكر الديني) على سبيل الدراسة ونقد النكر الديني عند المسلمين وحسب مانه ملزم - ويقال هذا لكل ملحد على شاكلته ــ ما دام يستند في دراسته ونقده الى القرآن وهو الدكتور في الفلسفة والمفروض فيه صدق المرغبة في البحث والتحرى والتروى والاستنتاج الصادق وعدم المجازغة والمغامرة والقاء الكلام على عواهنه وعدم المماحك اللفظية وأن يكون أكثر ترويا وأناة وأقل سخفا وبذاءة ، وأن يستوعب القسرآن من كل جوانبه ويربط بعضه ببعض ويفسر بعضه ببعض وأن لا يعمد كما يفعل سخفاء المبشرين الى المماحكات الكلامية بقصد اظهار التناقض والثغرات مسى القرآن وعقائد المسلمين ومى أسس الدين الاسلامي تعسما وتجنيا ، ولو معل ذلك حقا وصدقا ورغبة مى الحق لتبين له الحق ولما سجل ما سجله على نفسه من التمسف والمجازفة وسوء الادب حتى ولا الالحاد ، والحاده لا يسوغ له اخلاقيا وعلميا ذلك التعسف وعدم استيعاب القرآن واعتباره كلا متكاملا يتمم بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويقرر أن فيه نوعين متميزين من الآيات هما آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات التي تتحمل وجوها عديدة والتي نى بعضها ما يعيا فهمه على عقل الانسان ويقرر أن الذى يقف عند متشابهه دون محكمه ويتبعه هو الذي في قلبه زيع ويقصد الفتنة في سوء التأويل . والعلسم والفلسفة اللذان يجب الاتنسام بهما يوجبان عليه ذلك من حيث انه أمام مدونة أو وثيقة \_ بقطع النظر عن تقديس مئات الملايين لها \_ من واجبه أن يكون أ\_ى بحثها ومحصها وتهحيصها امينا مترويا لجهيع جوانبها ملتزما بها وضعته مسن



<sup>(</sup>۱) بعضهم يزعم أن كلمة أبليس معروفة من اليونانية (بابلوس) ونعتقد العكس أى أن اليونانية معربة من العربية . وما دام في القرآن جنر فيصبح للكلمة فلا يصبح أن يفرض أنها فير عربية وصيفتها عربية . وعلى كل هال فلا محل للمراء أن الكلمة كانت مستعملة عند العرب قبل نزول القرآن , وقد نسبزل القرآن بلسان عربي مبين .

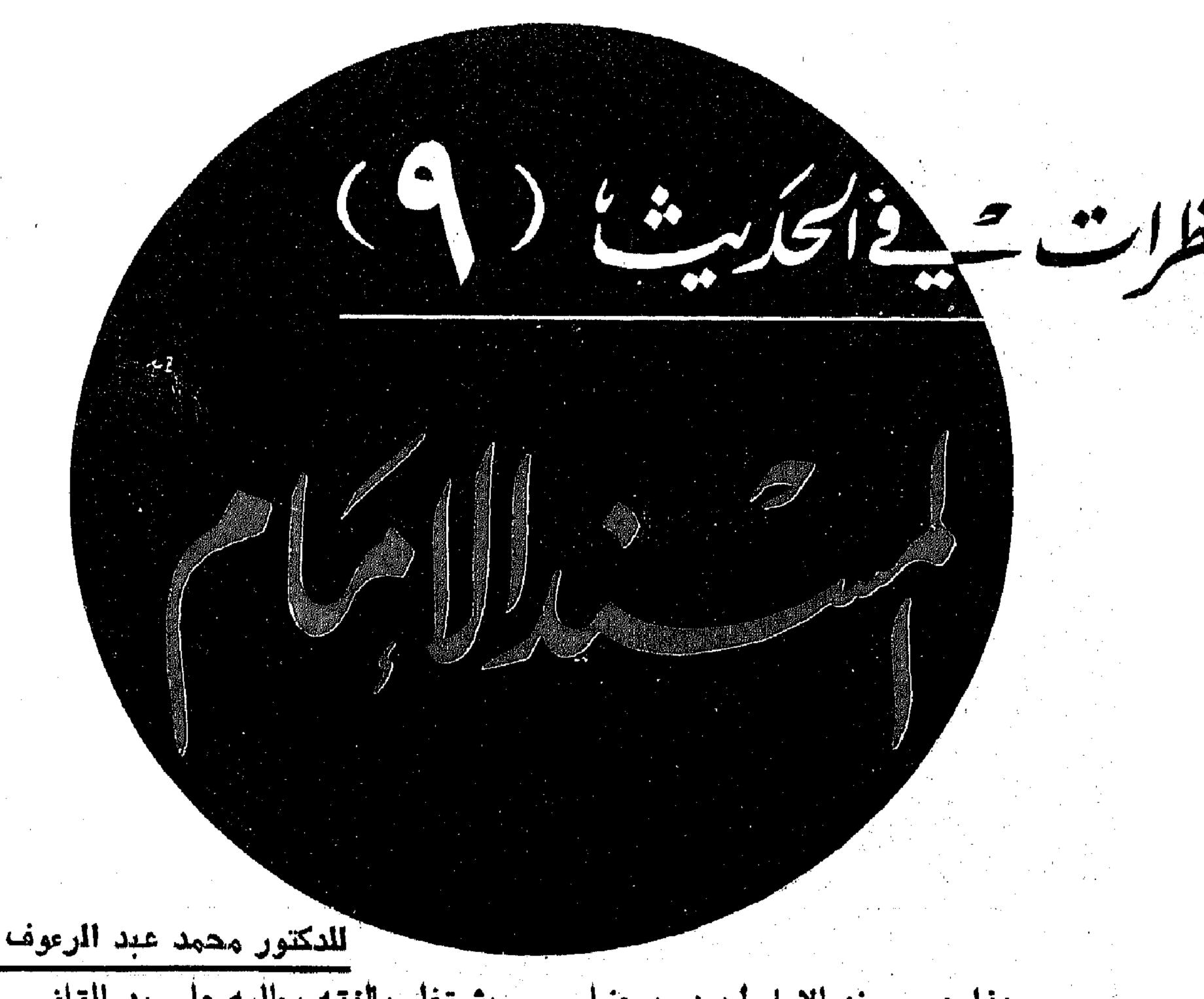

يشتغل بالفقه وطلبه على يد القاضي ابى يوسمة، تعلى ذلك ! وفي سنة ١٨٦ بدأ احمد رحلاته في سبيل العلم وطلب الحديث ، غرجل الى البصرة ثم السي غيرها من الأمصار ، كالكونسة ، وواسط ، ومكة ، ليلتتى بكبار علمائها ويس م الى مطاحل محدثيها ، من امثال يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد ابن هارون ، وابی داود الطیالسی ، ووكيع بن الجراح ، وسنيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشامعي رضي الله تعالى عنهم جميعا ، وقد التقىبكل من ابن عيينة والشانعي بمكة ، ولسزم مجلس الإمام الشامعي زمنا بها ، وكان الشامعي من أشد الناس نفوذا على شخصية الاسام أحمد رضى الله منهما . وكما لقيه بمكة التقى به مى بغداد عندما رحل الشافعي اليها عام ۱۹۵ ه ثم سنة ۱۹۸ ه ولزمه بهسا حتى غادرها الشانعي السي مصر ،

هذا هو سعند الإسام أحمد بن حنبل رشى الله عنه . واليه ينصرف اللفظ عند الاطلاق . والاسام احسد يرجع نسبه الى بنى شيبان ، يلتقى مسع النبى صلى الله عليه وسلم في نزار ابن سعد بن عدنان ، وقد ولد الإسام عام ١٦٤ ه في بغداد ، وتيل ولد في مرو ، وحملته امه الى بغداد رضيعا ، مهو على كل حال قد نشاً في بغسداد اثناء العصر الذهبى للدولة العباسية، وغيها بدأ يطلب العلم يتيما حدثا حيث تونى والده وهو صغير ، وقد بسدا بملازمة مجلس أبى يوسف صاحب أبي حنيمة ، ثم مال الى الحديث ولزم حلقات شيخ المحدثين ببغداد هشيم ابن بشیر حتی مات هشیم عام ۱۸۳ ه وكان قد لزم احبد مجلسسه أربسع سنوات ، وهذا يعنى أن احمد بسدا يطلب الحديث ويحفظه وهو لم يكمل الساسسة عشرة بن عبره ، وبسدا

وكان احمد وعد أن يزور الشسافعى
بها ، غير أن رغبة احمد فى لقاء عبد
الرزاق ليسمع منه فى اليمن ، ثم
ضيق ذات اليد ، وتعجيل المنيسة
بالشافعى عام ٤٠٢ ه كل ذلك حسال
دون لقاء الإمامين بعد ا

ويزعم (H. Laoust) الذي كتب عن الاسام المسد في دائرة المعسارف الاسلامية مي الطبعة الانجليزيـــة الأخيرة أن أحمد لم يلتق بالامسسام الشمانعي الافي بغداد عام ١٩٥ ه، وأحال مي ذلك على ما قاله أبو الغدا ني « العداية والنهايسة » (١) ، والمحيب أن أيا الفدا أنما يذكر في حديثه عن حياة الشامعي انه عندما عاد الى بغداد سنة ١٩٥ رحب بسه علماؤها وذكر ابسن حنبسسل نسى مقدمتهم (۲) ، ولیس یعنی دلسسک مطلقا أن هذا كان أول لقساء بين الشيخين ، كما ذكر أبو الفدا عند حديثه عن الاسام أحمد أن الاسسام الشنافعي قال له في بغداد : « يا أبأ عبد الله! اذا صبح عندكم الحديث مأعلمني اذهب الية . حجازيا كان او شمامیا أو عراقیا أو یمنیا (۳) ، ولکن هذا لا يمنع لقاء ابن حنبل بالشامعي بمكة من قبل .

ولما الشيخين بمكة بن قبل ثابت. وملازمة ابن حنبل لحلقات الشافعي بها مؤكد معروف ، وحسبنا أن ننقل هنا با قاله أحد رفاق ابن حنبل كسان حج معه وافتقده بمكة ثم عثر عليه في حلقة الامام الشافعي في المسجد الحرام ، يقول :

« حججت مع أحمد بن حنبسل ، ونزلت سعه می مکان واحد ، وخرج وخرجت أنا بعده ، غلما صليت الصبح درت المسجد فجئت مجلس سفيان بن عيينة ، وكنت أدور مجلسا مجلسا طالباً لأبي عبد الله ، فوجدته عنسد شماب أعرابي عليه ثياب مصبوغة وعلى راسه جهة (٤) . فزاحمته حتى تعدت عند أحمد بن حنبل ، فتلت : يا أبا عبد الله: اتركت ابن عيينة وعنده الزهري ، وعمرو بن دينار ، وزياد بن علاقة ، والله به عليم ؟ قال : اسكت مانه ان ماتك حديث بعلو تجده بنزول ، لا يضرك من دينك ولا مى عقلك ، وان فاتك امر هذا المنتى لا تجده الى يوم القيامة ، ما رأيت أمقه مى كتاب الله بن هذا الفتى القرشبي » (٥) .

وني سنة ١٩٨ هكرر الرحلة الي مكة المكرمة بقصد الحج ثم مواصلة السفر يعد الى اليبن للسماع بن الامام عبد الرزاق السنعاني السذي سارت بذكره الركبان . وكثرت رحلات طلاب الحديث اليه ، ولقد كان عبد الرزاق بمكة عند وصد أحمد اليها بعد أن أمّام بها زمنسا وتصادف أن كان قدوم أحمد عشيسة رحيل عبد الرزاق منها الى اليمن ، وكان مع أحمد رنيقه وزميله المدث اللامع المحقق يحيى بن معين وكسان يمرف عبد الرزاق ، فلمحه بالمطاف فقدم له احدد فسر عبد الرزاق بلقائه واثنى عليه لما كان يسمع عنسه من مضل ، ولما هم عبد الرزاق بالانصراف عرض يحيى على احمد أن يلتبس من

٣ ) نفس المرجع ، ص ٢١٧ .

<sup>؟ )</sup> هي شمر الناصية القطط على الجانبين.

ه ) ( اهمد بن هنا ) للاستاذ عبد الحليم المعندى ، ( المجلس الاعلى للشنسون الاسلامية . ١٩٧ ) ، ص ٢٦ و ٢٧ .

۱ ) اهال على الجزء الماشر من الكتاب الذكور صفحات ۱۰۱ ـ ۲۰۰ ، ومسفحات ۲۲۲ و

۲ ) الجزء الماشر من البدایة و النهایة ، ص
 ۲۵۲ .

الامام عبد الرزاق أن يضرب لهما موعدا من الغد للسماع منه بمكة ، ولكن أحمد ، لرماهة حسمه ورقة ذوقه آثر الا يؤخر الشيخ عن قصده ومضل أن يلحقا به الى اليمن مع ما مى ذلك من الجهد وعناء السسفر وطسول الطريق (٦) .

وبعد جوار بيت الله بضعة اشهر قام بالرحلة الى صنعاء عام ١٩٩ ه سيرا على الاقدام وقد تأثر أحسد بطريقة شيخه عبد الرزاق في الرواية إذ كان عبد الرزاق لا يعتبد علي الذاكرة وحدها بل كان دائما يسروى من كتاب ، وذلك حتى كف بصر الشيخ العظيم رحمه الله!

وهكذا تحمل أحمد منى رضى مشاق السفر واخطار الطريق رغبة منى العلم وسعيا وراء الحديث ليلتقى ويحفظ من جهابذة علماء الأمصار وكبار محدثيها حج خمس مرات ، ثلاثا منها ماشيا ، كما كانت اكثر رحلاته من أجل العلم مشيا ، يرتزق منى اسفاره من عمل يده وحمل الاثقال منى الطريق ، ولم يقبل عطاء أو صلة مادية حتى ما عسرض عليه من مشايخه السذين احبسوه وعرفوا مضله .

وحوالى سنة ٢٠٤ه ، اى لا بلغ احبد من العبر اربعين عاما عقد حلقات درسه مى بغداد فاقبل عليها الراغبون من الطلاب من كل صوب وحدب ، ونال الشيخ بالغ الاعجاب وعظيم التقدير ، فكان ممن تخرج عليه وحفظ عنه وروى له كبار ائمة المحدثين الخالدين من امثال البخارى ، ومسلم، وابى داود السجستانى ، كما كان من

بينهم ولداه صالح ، وعبد الله .

ولسنا بحاجه هنا لمزيد البيان عسن إيسان الاسام أحمد ، ودينه ، وورعه ، وزهده ، وتناعته ، وسهره ، وصلاته ومقهه ، وعلمه ، وشبحاعته، واحتماله الأذى في سبيل تمسكه يما يعتقد أنه الحق ، ومجاهرته به في صلابة وثقة تامة مهما فاله في سبيل فلسلك من التعذیب والأذى ، كما حدث له ایام محنة التول بخلق الترآن رضى الله عنه وجازاه عن الاسسلام والمسلمين اطيب الجزاء ، غلقد مسلا الحديث عن ذلك صنحات الكتب والمحسلات ، وحسينا هنا أن نسوق شهسادة الشامعي له: « خرجت من بغداد وما خلنت نيها انعه ولا اورع ولا اعسلم من أحمد » (٧) ، ومن أجمل ما قرأنا في وصمه قول الحافظ الذهبي مسى

« عالم العصر وزاهد السوقت ، محدث الدنيا ومفتى العراق وعسلم السنة وباذل نفسه في المحنة ، قل ان ترى العروم، مثله ، كان رأسا في العلم والعمل ، والتمسك بالاثر ، ذا عقل رزين وصدق متين واخلاص مسكين وخشية ومراقبة العزيز العليسم ، وذكاء وفطئة وحفظ وفهم وسعة علم ، هو بل من أن يمدح بكلمي وأن أفو ه بذكره قمي » (٨) ،

تونى رحبه الله تعالى نى شهر ربيع الأول سنة ٢٤١ ه غشهد جنازته اكثر من ثمانهائة الف مسلم ، واسلم يومها عشرون الفا ببركته (٩) ، رضى الله عنه وطيب ثراه ونفعنا بعلمسه وبركاته .

<sup>&</sup>quot; ) ترجبة الامام أهمد في مقدمة (( المسند )) بتحقيق الشيخ أهمد محمد شاكر ( ط . المعارف الامام ١٣٦٨ ) الجزء الاول ص ١١ . وسعوف نشير الى هذه المقدمة التي ثقل فيها غصوصا قديمة عن هياة الامام اهمد

کیا سیاها هو : «طلائع المسند». ۷ ( طلائع المسند » ، ص ۲۷ .

٨ ﴾ المرجع السابق .

٠ ) نفس الرجع ، ص ١٢٠ .

ولقد كان لشخصية الامام أحمد نفوذ يالغ على الجماعات الاسلاميسة والأجيال المتعاقبة ولا يزال أتبسره ملهوسا في الحركات الاصلاحية في المصور الحديثة ، وبالاضافة السي ذلك فقد ترك الاسام للأجيسال آثارا علمية جليلة رغم ميله السي الاحتياط وعزومه عن التأليف والابتكسسار واعتماده على النقل وما تركه السلف من الآثار ، رغم ذلك كله خلف للأجيال آثارا علمية خالدة ، من ذلك كتابه : « علل الحديث ومعرضة الرحال » الذي نرجو أن نتعرض له عنسدما نتحدث عن تطور علم نقد الحديث ان شاء الله تعالى ، وكتب اثناء المدنة في سبينه رسالة في « الرد علسي الجهمية والزنادقة » ، وله أيضا «كتاب المسلاة» وكتب في « التفسير» و « المناسك » و « مضائل الصحابة » و الناسخ والنسوخ وأعظم ما خلف الاسام للأجيال كتابه « المسند » الذي جمع فیه مسانید ما یزید علی ثمانمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يجمل لكل متحابى من هؤلاء بابا يسجل نيه سا يختاره من احاديث يرويها عن طريق هــــذا الصحابي بأسانيدها . ويكرر المتن أو الاسناد او كليهما ، وهو الغالب ، طالما كسان هناك اختلاف أو مزيد فائدة (١٠) . واختار كعنوان لكل باب كلمة «بسند» میتول بثلا: « بسند ابی بکر ، » « بسند عبر بن الخطاب » و « بسند عائشمة » و « مسند أبي هريسرة »

وهكذا ، وكثيرا ما يختار كلمسة «حديث » فيقول : «حسديث عبد الرحمن بن عوف » و «حديث ابى عبيدة » مثلا ، وان كان ما يرويسه للصحابى أكثر من حديث واحد ، واذا كان الباب لعدد من الصحابة يختار كلمة مسند » ، كقوله « مسند اهل البيت » و « مسند المدنيين » ، ثم يستعمل كلمة «حديث » للفصل الخاص بكل صحابى مدرج تحت الخاص بكل صحابى مدرج تحت الحاس بكل صحابى مدرج تحت الحاس » و «حديث الحسين » و الحديث الحسين » و «حديث الحسين » و «حديث المناسرى وحديث ثابت بن عبد الله الانصارى و «حديث سلمة بن الاكوع » رضى و «حديث سلمة بن الاكوع » رضى الله تعالى عنهم جميعا .

ولقد رتبت أبــواب المسند على اساس الأسبقية في الاسلام أولا ، ثم على اساس العشيرة ، ثم عسلى اساس العامل الجفيسراني ، أعنى الأمصار التي استقسر بهسسا بعض الاصحاب رضى الله تعسالي عنهم . فنجده يبدأ بمسانيد العشرة وبعض من يتعلق بهم ، ثم بمسند اهل البيت ، ومسند بني هاشم ، ومنهم عبد الله ابن عباس ، ثم بمسانید ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبي رمثة وأبى هريرة وأبى سميد الحذرى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ، ويتلو ذلك مسند الكيين نمسسند المدنيين ممسند الشاميين ومسنسد الكوهيين ومسند البصريين فمسسند أمهات المؤمنين واحسساديث النساء

المكرر به ربع الكتاب ، ومثل ذلسك مديث عبد الله بن عمرو بن العساص عن دهاء النبي صلى الله عليه وسلم ، عن دهاء النبي صلى الله عليه وسلم ، برويه احد مرة عن شيخه يونس عسن الليث ثم اخرى عن شيخه الخزاعي عن الليث ، الاول بالصفحة رقم ١٨٥

من الجزء الثانى من السند ط القاهرة الاالم والاخر بالصفحة التاليسة ، والاسنادان فيما عدا شيخى الاسام متفقان ، والمتن في كل منهما متفق تماما ما عدا ترتيب كلمتين فيه ، والامثلة على ذلك كثيرة .

ويعض المبهمة أسساؤهم ، ويندر أن يصادفك حديث لصحابي مدرجا فسي مسند صحابی آخر ، کما صادفنسا حدیث لابن عباس مدرجا نسبی مسند ابي بكر (١١) . وآخر من أحساديث جريرين عبد الله البجلي في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (١٢) . ولقد استوعب الاسام فسي مسنده الكثير من المحف الحديثية وما تقدمه بن المسانيد ، مبلغ عدد الأحاديث مي المسند الامام أربعين ألفا الا ثلاثين أو اربعين ، منها عشرة آلاف مكسررة . وقد زاد عدد ساروی لابن عباس علی الألف والسيعمائة . ولابن مسمود بالمسند تسعمائة حديث ، ولعبد الله ابن عمر اكثر من الالفين ، ولعبد الله ابن عمرو بن العاص قريب من الألف ، من بينها ما يزيد على المائتين مسن صحيفته الصادقة برواية حفيده عمرو ابن شميب المتونى سنة ١١٨ ه ؟ ولابي هريرة بالسند ما يقرب من اربعة الان حديث ، أما مسانيد المشرة معدد احاديثها: ثمانيون للصديق ، وثلاثهائة لابن الخطساب ، وسائة وثلاثة وستون لعثمان بعضها من زيادات عبد الله بن أحمد وبعضها اخبار عن عثمان ، وسبعمائة وثمانية عشر لعلى بن أبى طالب ، ومائسة وثلاثة عشر لطلحة ، وأربعة وثلاثون للزبير بن الموام ، وستة وسبعسون لسمد بن ابى وقاص ، وثلاثون لسميد ابن زید ، وخمسة وثلاثون لعبسد الرحمن بن عوف ، واثنا عشر لأبي

عبيدة ، رضى الله عنهم جهيعا .
ومن الصحف الحديثيبة التى الستوعبها المسند صحيفة همامبن منبه (١٣) المسهاة : «الصحيفة الصحيحة» ونحو النصف من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص (١٤) المسهاة الصادقة » . وكذليا السحيفة الصادقة » . وكذليا السحيفة الصادقة » . وكذليا المستوعب صحيفة سمرة بن جندب أو أكثر احاديثها (١٥) ، وصحيفة نبيط بن شريط الاشجعى الملقب بأبى نبيط بن شريط المناه عنهم جميعا .

وقد شرع احبد في تدوين المسند عى بداية القرن الثالث ، أي بعسد سماعه من عبد الرزاق وعودته من النبن (۱۷) ، ثم قرأه على ولديسه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن اسحق ، ويقول أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعى : « جلست الى ابى عبد الله احمد بن حنبل تـــلات عشرة سنة وهو يترا المسند علسم، اولاده ، ما كتبت منه حرما واحدا ، وانها كنت أكتب آدايه وأخسسلاقه واتحفظها » (۱۸) ، وحیث یقسال ان الحمد قطع الرواية ثلاث عشرة سنة منبل وفاته می ۲۶۱ ه (۱۹) فیظهسر ان المسند قد تم تدوينه وروايته بيسن عام المائتين وسنة ٢٢٨ ه ، والمشهور ان الاسام انتقى احاديث المسند مسن بين سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا حفظها (۲۰) ، والمسند الذي بأيدينا هو برواية عبد الله ابن الاسام احمد الملقب بأبى عبد الرحمن والمتومى عام . ۲۹ ه ، ورواه عنه ابو بكر أحمد بن

٢٠ سم الجزر الثاني ، ص ٢٠٤ .

۱۳ ــ المجزء الناني من المسند ، ص ۱۹۳ ــ ۲۱۹ ــ ۲۱۹ .

١٤ ــ الجزء الثاني ، عس ١٧٨ ــ ٢٢٧ .

١٥ ــ الجزء الخامس ، ص ٧ ـ ٢٣ .

١٦ ــ الجزء الرابع ، من ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .

۱۷ ــ ( طلائع السند )) ص ۲۵ .

١٨ ــ نفس الرجع .

١٩ ۔ نفس الرجع ، ص ٢١ .

<sup>.</sup> ٢ ــ (( الطلائع )) ، ص ٢١ .

جمدر القطيمي المتونى عام ٣٦٨ ه ، وكل منهما اضاف زيادات من عنده ، ولكن زيادات القطيعي يسيرة جدا . والمنهج الذى اتبعه الامام رضى الله عنه في اختيار الاحاديث بمسنده هو الآخذ عمن عسسرف بالحفظ والضبط والمسدالة ، وكذلسك الأخسد عسن المستور ، أي من لم يعرف بالكسذب ولم تكن هناك شبهة في دينه ، وذلك اذا لم تتعارض رواية أحدهم مع من عرف بالعدالة والضبط ، أما من عرفوا بالكذب أو اشتبه مى ديانتهم فقسد أعرض عنهم ولم يأخذ بروايتهسم ، وهكذا روى أحمد عمن ثبت صدقه وصح ضبطه وعرفت عدالته كما روى عن المستور وضعيف الحفظ ما لسم يتمارض مع ما روى عن العسدل الضابط ، ولقد كان من شأن الامام الاحتياط مي كل شميء ، لذلك تسراه من الاحكام يلزم المالك باسكسان ذي الحاجة الذي لا مأوى له ، ويوجب الزكاة مي مال القاصر ، ويسرى أن الغيبة وقول الزور من مفطسسرات الصيام ، وكما احتاط أحمد في الفقه احتاط مي رواية الحديث ، مهسو من ناحية يرنض الاخذ عبن عرف بالكذب او اشتبه می دیانته ، ومن ناحیسة أخرى لا يترك حديث المستور فقد يكون صادقا ، ولا روايسة ضعيف المحفظ ، مقد يكون ذاكرا ، مكسان الاحوط الأخذ منهما وتسجيل ما عندهما مما لا يتعارض سع الثابت عن العادل الضابط.

ولا يطعن على المسند أن الأمام قد اختار أن يروى عن المستور كما يروى عن المستور كما يروى عن المعروف بالعدالة ، وأن يأخذ عن

ضعيف الذاكرة كما يروى عن فوى الذاكرة والحفظ ٤ فان القصد الاول من تدوين المسانيد هو تقييد الحسديث وتدوينه حرصا عليه من الضياع وللانتفاع به في فضائل الاعمال ، فلزم الاحتياط بتسجيل ما يحتمل الصحة وعدم اهماله أو تركه ليقضى عليه بموت حفظته ، وكم من حديث رواه مستور أو راو غيسسر معروف بالضبط وهو مى الواقع ونفس الامر صحيح ، وكم من حديث رواه العدل الضابط فزل وتعثر ، ثم على الفقيسه الذي يستعمل المسند في استنباطه أن يختار منه ما يراه حجة صالحــة باستعمال مقاييس الصحيح ومعاييره ولقد روى ان عبد الله بن آحمد سأل أباه الاسام فقال: « ما تقول في حديث ربعى عن حذيفة ؟ » قال : « السذى يرويه عن عبد العزيز بن أبى رواد ؟ » · قلت : «يصبح ؟ » قال « لا ، الاحاديث بخلامه ، وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه » . قال : « قلت له: فقد ذكرته في المسند ؟ » فقال: « قصدت في المسند الحديث المشهور ، وتركت الناسى تحت ستر الله تعالى ، ولو أردت أن أقصد ما صمح عندى لم ارو من هذا المسند الا الشيء بعسد الشيء ، ولكنك يا بني تعرف طريقتي مى الحديث ، لست اخالف ما ضعف اذا لم يكن مي الباب ما يدمعه (٢١) ومما يروى عن الامام مى هذا الصدد قوله « عملت هذا الكتاب المالما ، اذا اختلف الناس في سنة رسول الليه صلى الله عليه وسلم رجع اليه » (٢٢) وقوله: « اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسلال والحرام تتسددنا مي الاسانيد ، واذا

۲۱ ــ (( طلائع المسند )) ، ص ۲۷ .

٢٢ - المرجع الأخير، ص ٢٢. وتدل هذه التصوص في وضوح على أن المسند

وتنظيمه من عمل الامام اهمد نفسه ، لا من عمل ابنه عبد الله ، كما زعمت دائرة المارف الاسلامية الانجليزية .

روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وفيما لا يضيع حكما ولا يرفعه تساهلنا فسى الاسانيد (٢٣).

وهكذا دون الاسام أحمد جامعسسا خصبا ، واقام للاسلام صرحا شامخا ، ولا يضيره أن يكون في بعض أسانيده ضعف ، غلقد ذكر الأسام أن مصده هو تسجيل المسحيح وما يحتمل الصحة ، وقد يصبح الحديث ضعيف الاستناد عن طريق اسناد آخر ، ولقد استخدم الحاكم كتاب المسند مصدرا من اهم مصادره عندسا استخرج احاديث راى انها صحيحة على شرط صساحبي الصحيحين أو احدهما مما لم يرو مى الصحيحين 4 فاتى بكتساب يشمغسل اربع مجلدات كبيرة (٢٤) . كما لا يضير المسند سازعمه ابو النسرج ابن الجوزى من ان بالسند خمسة عشر حديثا موضوعة زادها بعضهم تسعة أخرى ، وبالعكس أن تولهما شهسادة عظيسة للمسند ، وانما زعما ذلك بعد تتبع احساديث المسند وتشريحها وتقييمها على حسب المقاييس والمعايير الدتيتة ، ناظهرت نتيجة سعيها مضل المسند وأكدبت قيمته ، حيث دل متولهما على أن بالمسند عدا هسسده الاحاديث التى بلغ مجموعها اربعة وعشرين ــ صحيح أو محتمل الصحة ولقسد تصدى للرد على القول بكون هذه الاحاديث موضوعة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه: « القول

المسدد في الذب عن مسقد الامسام أحمد » والواقع أن الامام في غنية عن ذلك ، وما عشرون أو أربعسة وعشرون حديثا وردت في فضسلل من بعض البلدان كمرو وعسقسلان من ثلاثين الفا أو أربعين الفا أ وكفي بالمرء نبلا أن تعد معايبه ، وسبحان من تغزه عن الخطأ والزلل !

ولقد تلقى العلماء والمحدثون كتاب المسند بالعناية والترحيب والاجسلال والتقدير منسخوه وتداولوه ، وحفظه البعض ووعوه اذ ظنوا أن « المسند » استوعب ما احتوت عليه الصحساح والسنن الاساندر . لذلك تدر للكتاب الخلود ، وسلمت اجزاؤه من الضياع ولا تزال مجلداته المخطوطة تشسفسل خزائن الكتب بالمكتبات المعرونة ، موصل الكتاب الينا بحمد الله تعالى كاملا تاما سليما رغم ضخامة الحجم وطول الزبن ، وتم طبعه لأول مرة بدار الحلبي بالقاهرة عام ١٣١٣ ه ، عملا سنة اجزاء من القطسع الكبيسر بحروف مسغيرة وكلمات متقاربة ، وقد استخدمت هذه النسخية وترتيب صفحاتها في عمل فهارس الحديث في السنوات الاخيرة ( ٢٥ ) .

ولذلك نعتبد على هذه الطبعسة ني الاثسارة الى صنفحات الكتاب.

ومن عناية العلماء بالمسسند أن بعضهم رتب أحاديثه على الابواب نى الترون الماضية (٢٦) ، كمسا رتب

۲۲ ـــ ( الامام آهيد بن هنبل (( اللاستاذ عبد الطيم الجندي ، سي ۲۱۹ .

<sup>. 71 6 7.</sup> oo . () Luit - 41 . . 75

٢٥ من ثلك : (( مفتاح كثوز السنة )) لحمد فؤاد عبد الباتي : (( والمجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي . اعده عدد من المستشرقين ) وتم طبعه في السنوات

الاخيرة بمطبعة » بريل » بهولندا .

۲۲ --- رتبه على الابواب في القرن المسابن للهجرة : على بن المسين المسهور بابن زكتون ، وسباه : الكسسواكب الدرارى في ترتيب مسئد الامام آهمد على ابواب البخارى ) .

احدهم مسانيده على حسب حسروف المعجم لاسماء الصحابة (٢٧) ، ومن الجهود المشكورة في السينوات الاخيرة ما صنعه العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني من عمل فهسرس للمسانيد على حروف المعجم أيضا مبينا به صفحات كل مسند منها بالطبعة المسار اليها . ونشرت في صدر الجزء الاول من المسند فسي الطبعة المصورة من الطبعة الاولى من الطبعة المولى من الطبعة الاولى من الطبعة المن من الطبعة الاولى من الطبعة المولى من الطبعة الاولى من الطبعة الولى من الطبع

ومن خير المحاولات وأعظم الجهود التي بذلت مي عصورنا الحديثة لترتيب المسند وتيسير استعماله ما قام به المرحوم الشبيخ احمد عبسد الرحمن الساعاتي من تبويب احاديث المسند على حسب موضوعاتها مصدرا كل منها باسم الصحابي الراوى للحديث فقط دون سائر السند ، وقسم المسند . كله الى سبعة اقسام سبى كلا منها « كتابا » وكل كتاب قسمه السي عدد ... الابواب ، ويحتوى كل « باب » على الاحاديث التي تشترك فـــي الموضوع الذى يدل عليه عنوان الباب وسمى آلكتاب كله: « الفتح الربائي لترتيب مسند الامام احمد بن حنبسل الشيباني » ، ثم أنه علق على هــذا الكتاب بتذييل للاحاديث ، ذاكرا الاسانيدها شارحا لمتونها ومخرجا لها وسمى ذلك: « بلوغ الامانـــى من اسرار الفتح الرباني » . كمسا ان المرحوم الشبيخ أحمد محمد شباكسر شرع في اعادة طبع « المسند » محققا وترك ترتيبه كما هو ، لكنسمه رقم الاحاديث وعلق عليها في الهسوامش مقيما لاسانيدها . وني نهاية كل جزء اتى بفهرس مبوب للاحاديث عسلى حسب موضوعاتها مشيرا اليهسسا

بارقامها ، ثم أنه يرمز في صفصات طبعته لارقام صفحات الاحاديث في الطبعة الأولى ، وقد أمكنه أن يتسم أحاديث الجزء الأول من الطبعة الأولى ووصل من الجزء الثاني حتى بدايسة صحيفة همام بن منبه ، فصدر ذلك في خمسة عشر مجلدا ، ثم اخترمته المنية قبل أن يتم عمله الجليل . رحمه الله تعالى واجزل له الأجر!

وقد روى المسند عن الامام احسد ابنه عبد الله كما ذكرنا ، ولتبسه عبد الرحين وتونى سنسة ٢٩٠ هـ عسن سبعة وسبعين عاما كعمر ابيه ، ولقد تلقى المسند عنه صغيراً ، كما تلقى المسند عن عبد الله تلميذه احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي المولود سنة ٢٧٤ ه والمتوفى عام ٢٦٨ ه عن ستة وتسمعين عاماً ، فتلقى المسند عسن عبد الله صنفيرا أيضا ، وكل من عبد الله والقطيعى الملقب بابى بكر زاد على أصل المسند زيادات تلقاها عسن غير طريق الامام احمد ، وزيادات القطيعي قليلة ، ويقول القطيعي في روايته لكل حديث عن عبد الله : « حدثنا عبد الله » ، ومعناه انه تحمل عنه بالسماع من قراعته ، ويقول عبد الله غالبا في تحمله عن ابيه: «حدثني ابى » أى بقراعته على كذلك . وينص على ذلك مى بداية المسند ومى اول بعض المسانيد ، فيقول « من كتابه » واحيانا يقول عبد الله: « قرات على ابي » ومعناه أنه تحمل الحديث لا بالسماع منه بل بقراءته على ابيسه وابوه يسمع ، واذا بدأ عبد اللسه رواية عدد من الاحاديث تحملها بهذه الطريقة يقول: « قرأت على ابى من ههنا » . واحيانا يقول عبد اللسه: « وجدت هذا الحديث في كتاب أبي»

۱۷۷ ــ رتب السند على عروف المجم لرواته من الصعابة أبو بكر معدد بن أبسى معدد عبد الله القدسي وغيره .

وقد يزيد على ذلك قوله « بخطه » الكيدا ومعنى هذا أن عبد الله تحمل الحديث بطريق « الوجاده » ، وقسد يضيف عبد ألله في أحدى المالتين الاخيرتين قوله : « وسمعته منه » ، ومعنى هذا كله أن عبد الله تلقسى أحاديث المسند بطريق السماع من أبيه وهو الغالب ، وتلقى بعضها بطريق القراءة عليه ، وبعضها بالسماع والقراء الوجادة ، وبعضها بالسماع والقراء وبعضها بالسماع والوجاده ، والنص وبعضها بالسماع والوجاده ، والنص الدقة والحرص والامانة ، واليسسك الدقة والحرص والامانة ، واليسسك

١ ــ « حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم 6 قال : حدتني أبي احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد ، من كتابه ، قال : حدثنا عبد الله ابن تمير قال: اخبرنا اسماعيل، يعنى ابن ابى خالد ، عن قيس قال : قسام ابو بكر رضى الله عنه محمد اللسه واثنى عليه ثم قال: يأيها الناس! انكم تقرؤون هذه الاية (يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) وانا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ان الناس اذا رأوا المنكر فلسم يغيروه اوشك أن يعمهم الله بعقابه » (٢٨) . ٢ - (حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ثنا أبو أحمد ، ثنا سنيان . عن عطاء ابن السائيب عن عكرمة ، عن ابسن عباس ، قال : « اخذ النبي صلــي الله عليه وسللم بنتا له تقضى ، فاحتضنها فوضعها بين ثدييه ، فماتت وهي بين ثدييه ، فصاحت أم أيمن ،

مفيل ، أتبكين عند رسول الله مسلى الله عليه وسلم ، قالت : الست تبكي يا رسول الله ﴿ قال : « لسنت ايكى ، انسا هي رحمة ، أن المؤمن يكل خير على كل حال ، ان نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى ١(٢٦) ٣ - « حدثنا عبد الله . حدثني ابي ثنا يزيد بن هرون ، قال : ثنا جرير بن حازم ، قال ، ثنا محمد بن يعقوب ، عن عبد الله بن شداد ، عن أبيه ، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدى صلاتي العشبي ، المطهر أو العصر ، وهو حامل حسن أو حسين ، متقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصسلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة اطالها ، قال ، انی رفعت راسی فاذا الصبى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، مرجعت في سيودي ، فلما فضى رسسسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسم الصلاة منال الفاس يا رسول الله . انك سحدت بين ظهرى الصلاة سجده اطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو انه يوحى الميك ، عال : « كل ذلك لم یکن ، ولکن ابنی ارتحلنی مکرهت ان اعجله حتى يقضى حاجته » (۳۰) .

اعجله حتى يقضى حاجته » (٣٠) .

3 ـ ((حدثنا عبد الله قال : قرات على أبى ، حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : ثنا زائدة ، ثنا ابراهيم الهجرى عن ابى الحرص ، عن عبد الله ( ابن مسعود ) ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله عز وجلل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقى ثم يهبط الى السماء ثلث الليل الباقى ثم يهبط الى السماء الدنيا ، ثم يبسط يده ثم يقول : الا عبد يسالنى فأعطيه ؟ حتى يطلع الفجر » (٣١) .

۲۸ - (( مسند الامام أهمد بن حنيل )) ، الجزء الاول ، ص ۲ .

<sup>.</sup> ۲۹ ــ «المسند» ، الجزء الاول ، ص ۲۷۳ ، ۲۹۰ ، ۲۷۴ .

۳۰ سد « المسند » ، الجزء السادس ، ص ۴۰ ۲۷ .

۳۱ ـــ (المسند) ، الجزء الاول ، ص ۲۹ ـــ ۲۱ ـــ ۲۲ ـــ ۲۲ .

ه ــ « هدننا عبد الله قال : قرات على ابى من ههنا فاقر به وقال : حدننى محمد بن ادريس الشافعى ، اخبرنا سعيد بن ســالم . (يعنى القداح ) ، ثنا ابسن جسريح ، ان اسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير انه قال : حضرت أبسا عبيدة بن عبد الله ابن مسمود واتساه رجلان يتبايعان سلعة ، فقال هذا : اخذت بكذا وكذا ، وقال هذا بعت بكذا وكذا ، وقال هذا بعت بكذا وكذا ، وقال هذا نامسر بكذا وكذا ، متل هذا فأمسر بكذا وكذا ، فتال أبو عبيدة : أتى عبد الله بن مسمود في مثل هذا فأمسر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك » (٣٢) .

٧ ــ « حدثنا عبد الله ، قــال :
وجدت هذا الحديث ني كتاب ابــي
بخطه ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا جعفر
الاحمر ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : « لا تصبح قبلتان ني
مقر و احد ، وليس على مسلم جزية »

۸ ــ «قال أبو عبـــد الرحمن ملى الله وجدت هذا الحديث في كلـاب أبي والمزفت » بخط يده ، حدثنا سعيد بن محمـد قال أبو الوراق ، قال : ثنا رشدين بن كريب ، يتول : ليه عن أبيه ، عن أبن عباس قال : «كان الله عنه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا (٣٧) ،

شرب تنفس مرتین فسی الشراب » (۳۵) .

وجدت هذا الحديث في كتاب أبي ، وأكثر علمي أن شاء الله أني سمعته وأكثر علمي أن شاء الله أني سمعته منه و ثنا ابو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد الله بن لهيعة ، ثنا عبد الله ابن هبيرة ، عن عبد الله بن زريسر المغافقي ، عن على بن ابي طالب ، المغافقي ، عن على بن ابي طالب ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مانصرف ثم عاد وراسه يقطر ماء ، نصلي بنا ثم قال : وراسه يقطر ماء ، نصلي بنا ثم قال : هابه مثل الذي اصابني أو وجد رزا أمابه مثل الذي اصابني أو وجد رزا في بطنه فليصنع كها صنعت »

ثم أن الإمام أحمد رضى الله عنسه اقتصر في تدوين المسند على روايسة الاحاديث دون أضافة أو تعليقات عليها أو على أسانيدها ألا فيما ندر نسبيا ) فأذا على هو أو أبنه عبد الله أو القطيعي فأنها هي تعليقات قصيرة ومفيدة ، وندر أن يملأ التعليق سطرا أو سطرين ، وكلها تدل على الحرص والإمانة ، واليك بعض الامثلة :

ابى ، ثنا يحيى ، عن سغيسان ، حدثنى سليمان عن ابراهيم التيمى ، عن الحرث بن سويد ، عن على رضى عن الحرث بن سويد ، عن على رضى الله عنه ، قال ، « نهى رسول الله ملى الله عليه وسلسم عن الدباء والمزقت » .

قال أبو عبد الرحبن: سبعت أبى يقول: ليس بالكوفة عن علسى رضى الله عنه حديث أصبح بن هسدا . (٣٧)

۲۲ ــ « السند » الجزء الاول ، ص ۲۲ .

۲۲ ــ « السند » الجزء الاول ، ص ۱۸۵ .

<sup>.</sup> ۲۲ ــ نفس المرجع .

۲۰ ــ الرجع السابق ، ص ۲۸۲ ،

٢٧ ــ المزو الاول من المسند ، ص ٢٩ .

٠ ٨٧ ــ الرجع السابق ، ص ٨٧ ٠

۲۸ ... نفس المرجع ، ص ۱۲۲ ، ویلاحظ ان هذا العدیث من زیادات عبد الله بناهید

۱۱ ــ « حدثنا عبد المله ، حدثنى ابو بكر بن أبى شبية ، ثنا أبو بكر ابن عياش ، عن أبى اسحق عن هبيرة عن على قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر ايقظ اهله ورنع المئزر » .

قبل لابى بكر: ما رضع المئزر ؟ قال: اعتزل النساء (٣٨) .

ابی ، ثنا عباد بن العوام ، ثنا سغیان ابن حسین عن الزهری ، عن سالم ، ابن حسین عن الزهری ، عن سالم ، عن ابن عبر ، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ، کتب کتاب الصدقة ، فلم یخرجه الی عماله حتی قبض ، فقرنه بسیفه فلما تبض عمل به ابو بکر حتی قبض ثم عمل به عمر حتی تبض فکان فیه : « نی خمس من الابل قبض فکان فیه : « نی خمس من الابل عشرة ثلاث شیاه ، وفی عشرین اربع عشرة ثلاث شیاه ، وفی عشرین ابنه مضاض » ،

قال لى ابى: ثم اصابتنى علة فى مجلس عباد بن العوام فكتبت تمسام الحديث ، فاحسبنى لم افهم بعضه فشككت فى بقية الحديث فتركتسه في بقية الحديث فتركتسه

۱۳ مدانا عدد الله قال: قرات على ابي هذا الحديث وسبعته منه ، قال: ثنا الاسود بن عامر ، ثنا شعبة قال عبد الله بن دينار ، اخبرني ، قال: سبعت ابن عبر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: « من كان متحريها فليتحرها في ليلسة وذكر سبع وعشرين » قال شعبة : وذكر

لى رجل ثقة عن سقيان انه كان يقول:
انها قال: « من كان متحريها فليتحرها
في السبع البواقي » قال شعبة: فلا
ادرى ذا او ذا ، شعبة شك .

قال ابی ــ الرجل الثقة يحيی بن سميد ألقطان (٤٤) .

ابى ، ثنا عبد الصهد ، ثنا همام ، ثنا عبد الصهد ، ثنا همام ، ثنا عباس الجزرى ، ثنا عمرو بن شميب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ايما عبد كاتب على مائة اوقية فاداها الا عشر اواق فهو عبد ، وايما عبد كاتب على مائة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد » .

كذا قال عبد الصهد : « عبساس الجزرى » كان في النسخة ، « عباس الجويرى » « فاصلحه ابى كما قسال عبد الصهد : الجزرى (٤١) .

ابى ، ثنا يزيد بن هرون ، ثنا الحجاج ابن ارطاة ، عن عبرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، ان رسول الله عن جده ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته الى ابى العاص بههر جديد ونكاح جديد » .

قال ابی می حدیث حجاج : «رد زینب ابنته » قال ، هذا حسدیث ضعیف ، او قال « واه » ؛ ولم یسمه الحجاج من عمرو بن شمیب ، انبسا سمعه محمد بن عبد الله العزومی ، والعزرمی لا یساوی حدیثه شمیئسا ، والحدیث الصحیح الذی روی آن النبی صلی الله علیه وسلم اقرهما عسلی النکاح الاول (۲۶) ،

٢٩ ــ الجزء الثاني من المسند ، ص ١٤ .

<sup>،</sup> ٤ ــ الجزء الثاني من المسند ، ص ١٥٧ ،

١١٤ ــ نفس المرجع ، ص ١٨٤ .

٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ،

۱٦ \_ « حدثنا عبد الله ، حدثنى ابى ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن ابى التباح ، قال : سمعت ابا زرعة يحدث عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يهلك التى هذا الحى من قريش » قالوا — فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « لو ان الناس اعتزلوهم » ،

وقال ابى في مرضه الذى مات فيه:
اضرب على هذا الحديث فانه خلف
الاحاديث عن النبى صلى الله عليه
وسلم ، يعنى قوله : «اسمعسوا
وأطيعوا واصبروا » (٤٣) .

وقد يحدث التعليق على الاستاد في الثنائه ، ومن ذلك . .

ابى ، ثنا ابو النضر ، ثنا ابو عقيل — قال ابى وهو عبد الله بن عقيل ، قال ابى وهو عبد الله بن عقيل مالح الحديث ، ثقة ، — ثنا عبر بن حبزة عن سالم عن ابيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم العن نلانا ، اللهم العن سهيل الحرث بن هشام ، اللهم العن سهيل ابن عمرو ، اللهم العن صفوان بن ابن عمرو ، اللهم العن صفوان بن ابية » فنزلت هذه الآية : (ليس لك من الامر شمىء أو يتصوب عليهم أو يعذبهم فائهم ظالمون ) . قال ، فتيب عليهم كلهم » (٤٤) ،

واحاديث المسند كلها مرفوعة الا قليلا من الموقوف او المقطوع ، واسانيدها متصلة غير ما قد يبهم فيه اسم الصحابى او اسم احد الرواة أو يرويه الحدث عن راو آخر لا يتأتى أن يكون قد سمع منه مباشرة ، ومما ورد مؤقوفا على الصحابى نقتبس ما يلى :

ابى ، حدثنا عبد الله ، حدثنى ابى ، حدثنا يعقوب بن ابراهيم ، ثنا ابى ، عن ابيه قال ، وحدثنى حسين ابن عبد الله عن عكرمة مولى ابن عباس عنابن عباس قال ، لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد ابن سهل يحفر لاهل المدينة فكان يلحد غدعا العباس رجلين ، فقال لاحدهما ، اذهب الى ابى عبيدة ، وللآخر : اذهب الى ابى طلحة ، اللهم خر لرسولك ، قال : فوجد صاحب ابى طلحة أبا طلحة فجاء به ، فلحد لرسول الله عليه وسلم » (٥٤) ،

۱۹ حدثنا عبد الله، حدثنی ابی ثنا روح بن عبادة ، ثنا شعبة عن يعلی ابن عطاء ، قال : سمعت عمرو بن عاصم بن سغيان بن عبد الله ، قسال سمعت ابا هريرة يقول ان أوفق الدعاء ان يقول الرجل الله م أنت ربی وأنا عبدك ظلمامت نفسی وأعترفت بذنبی ، يارب اغفر لی ذنبی انك أنت ربی وابا بنه لا يغفر الذنب الا انت » ربی و اله لا يغفر الذنب الا انت »

ر حدثنا عبد الله ، حدثنی ابی ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد ابن اسحق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : قال لی علی بن الحسین : « اسم جبریل علیه السلام عبد الله ، واسم میکائیل علیه السلام عبید الله » ( ٤٧) .

ومن الآثار الموجودة بالمسند نقتبس ما يلي:

٣٤ \_\_ الجزء الثاني ، ص ٢٠١٠

ع علم المراع الثاني من السند ، ص ٩٣ .

ه} ــ الجزء الاول ، ص ٨٠٠

٢٦ ــ الجزء الثاني ، ص ١٥٥ .

٧٤ ــ المجزء الخامس ، ص ١٥ ، ١٦ ٠

ابی ، ثنا عبد الرزاق قال : اهل مکة یقولون : اخذ ابن جریح الصلاة من عطاء ، واخذها عطاء من ابن الزبیر ، واخذها ابن الزبیر من ابن البی بکس ، واخذها ابو بکر من النبی صلی الله علیه وسلم ، ما رایت احدا احسن صلاة من ابن جریح » (۸۶) ، ومما حدث نیه انقطاع بابهام اسم الراوی ، او بسبب تعذر سماع راو ممن یروی اله نی الاسناد نسوق ما یلی :

۲۲ \_\_ « حدثنا عبد الله ، حدثنی ابی ، ثنا سریح بن النعمان ، ثنا بقیة ابن الولید ، عن ارطاة بن المنذر ، عن بعض اشیاخ الجند ، عن المقدام بن معدی کرب ، قال ، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهی عسن لطم خدود الدواب ، وقال : « ان الله عز وجل قد جعل لکم عصیا وسیاطا »

ابى ، ثنا معتبر ، قال : سمعت ايوب قال : وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى قال : ثنا ايوب المعنى عن حميد بن هلال عن ابى بردة عن رجل من المهاجرين يقسول : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول « يأيها الناس توبوا الى الله واستغفره ، في كل غانى اتوب الى الله واستغفره ، يوم مائة مرة ، او اكثر من مائة مرة »

۲۱ - «حدثنا عبد الله - حدثنی محمد بن أبی بكر المقدمی وأبو ربيع الزهرانی ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن عثمان قال : « رأيت رسول الله صلی الله

عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثسا ويديه ثلاثا ، وغسل ذراعيه تسلانا ، ومسح راسه وغسل رجليه غسلا » (۱٥) .

ومن دام الامام أحمد أنه اذا روى حديثين متتاليين بسند واحد أن يذكسر الاسناد عند سياق الحديث الاول ، ولا يكرره عند سياق الحديث التالى ، وأوضح مثل لذلك ما صنعه مى روايته صحيفة همام بن منبه ، التي اقتبسنا يدايتها في المقال الثاني من هـــده السلسلة ، غلقد روى أحمد الحسديث الاول من هذه الصحيفة باستادها عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرة ، ثم اتی علی سائسر احاديثها بدون استاد مقدما لمكل منهسا بقوله: « وقال أبو القاسم » ، أو: لا وقال رسول الله صلى الله عليبه وسلم » ، أو نحو ذلك ، ولم يكسرر الاسناد الامرة واحدة عندما مصل بین حدیثین منها بزیادة من عنسده ، ملها استأنف سردها بقي من الاحاديث كرر الاستاد في أولها . (٥٢) .

أما اذا اختلف الاسناد ولسو من طرفه الادنى فان الامام يأتى بالاسناد كاملا لكل حديث ، وأفضل مثل لذلك ما ورد بالمسند من أحاديث الصحيفة الصادقة في سلسلة متصلة ، كلها عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أبن العاص ، واليك ما يلى من هذه الصحيفة :

رسول الله عن جده الله عليه وسلم البي الله المحدثنى الرازى الموليد النا البسو جعفر البعنى الرازى المعيب عن مطسر الوراق عن عمرو بن شميب المائة عال المائة البيه عن جده الله عليه وسلم الله عليه وسلم

٨٤ ــ المجزء الاول ، ص ١٢ .

٩٤ ــ الجزء الرابع ، ص ١٣١ .

<sup>.</sup>ه ـ الجزء الرابع ، ص ٢٦١ .

۱ه ــ الجزء الاول ، ص ۲۷ . وهنسا يروى

عطاء عن عثمان ولم يالهذ عطاء عنه معاشرة .

۲۵ ــ الجزء الثانى ، ص ۲۱۸ . ۲۵ ــ الجزء الثانى ، ص ۱۷۸ ،

یملی می نعلیه ، ورایته یملی حامیا، ورایته یشرب قائما ، ورایته یشرب قاعدا ، ورایته ینصرف عن یمینه ، ورایته ینصرف عن یمینه ، ورایته ینصرف عن یمینه ،

ابى ، حدثنا عبد الله ، حدثنى ابى ، حدثنى ابى ، حدثنا اسماعيل ، ثنا ليث ، عن عمرو بن شعيب عن ابيه ، عن جده ، قال نسول الله صلى الله عليه وسلم ، « لا تنتفوا الشيب فائه نسور المسلم ، ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كتب الله له بها حسنة ورفع بها درجة ، أو حط عنه بها خطيئة » (٥٤) .

۲۷ ــ «حدثنا عبد الله ، حدثنی ابی ، ثنا اسماعیل ، عن لیث ، عن جده عمرو بن شعیب عن ابیه ، عن جده عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ، « من منع مضل مائه او مضل کلئه منعه الله فضله یوم القیامة » کلئه منعه الله فضله یوم القیامة »

وقول الراوى في الاسناد: «عن جده » يعنى جد أبيه شعيب ، لا جد أبنه عمرو ، وجد شعيب هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهم جميعا ، ويقول فسؤاد سيرجين في شأن هذه الصحيفة (١٥): لا نستطيع ان فعرف من اسانيد ابن حنبل ما اذا

كان استخدم الصادقة نفسها فسى روايات مختلفة أو أنه استمر أحاديثه من مصادر أخرى » .

والذي نتأكده هو ان الامام احمد قد رواها كما روى غيرها من مكتوب لا من مجرد الذاكرة ، ولكنه في نفس الوقت لم ينقل من مكتوب وحده دون سماع او اجازة كما قد تشعر به هذه العبارة ، ونظرا لان الامام لم يات باحاديث الصادقة كلها ، اعنى ما روى منها ، دفعة واحدة بل ومسل بعضه وفرق بعضه ، مانه يغلب على والا لاهتمل أن يروى ما روى دفعة واحدة متصلة كما صنع في روايتسه واحدة متصلة كما صنع في روايتسه واحدة متصلة كما صنع في روايتسه

وبعد ، فيسند الأمام احمد من المصادر الاسلامية الجامعة ، ومن كنوز تراثنا الخالدة ، والحديث عنه يطول ، فمن اراد المزيد فليرجع الى المسند نفسه ليرتشف من معينه الخصب ، وبالفراغ من الكلام على مسند الامام ينتهى حديثنا عن مرحلة تدوين المسانيد لنشرع في المقادم أن شاء الله في الحديث عن مرحلة تدوين الصحاح والسنن ، وبالله التوفيق .



۳۵ ــ الجزء الثاني ، ص ۱۷۸ .

٤٥ ــ الجزء الثاني ، ص ١٧٩ .

ه الله المرجع ، قد بالاحظ أن الاسنادين لله المحيثين الاخيرين كل منهما عين الاخر، وقد وردا متتاليبن ومع ذلك تكسرر الاسناد هنا الاسناد ، ولعل الامام كرر الاسناد هنا

لانه في الحدها يقول: « حدثنا ليث وفي الاخر يقول « عن ليث » فكررهما لهذا الاختلاف اليسير.

۲۵ ــ ( تاریخ التراث العربی ، الجزء الجزء الاول ۱۹۷۰ ، ص ۲۵۲ .

كثيرا سا منعى القرآن الكريم على احكام شرعيسة وعلى أوامر ونواه بالدعوة الى العسسلم بأسرارها ، والتفكير في آثارها ، والمسسرمة بحكمتها ، ليستبين الناس ما ميها من خير لهم انرادا وجماعات ، وليزدادوا يقينا بأن الله تعالى قد فرضها عليهم وهو العليم بنفوس عباده ، الخبير بما يلائم طباعهم ، المحيط بما يصلحهم ويصلح لهم ، الغنى عن طاعتهم ، الذي لا تضره معصيتهم ، مالخير لهم فى أن يتبعسوا ما امرهم به ، وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه عن عقيدة ويقين ، والا يحتكموا فيما امرهم به او نهاهم عنه الى أهوائههم ، لأن الأهواء تصرف عن الحق ، وتزين الشر ، ولأنها تتغاير وتتنافر وتتبدل وتغرق المجتمع ، وتشييع فيه البلبلة والفوضى والاضطراب ، معنقد الوحدة والالفة والانسجام.

والأهواء الى هسدا كله موقوتة لا دوام لها ، ضعيفة ليس لها من القسوة الذاتيسة والوازع النفسى ما لشرع الله تعالى .

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم .

ا — من هذا الضحرب قوله سحانه: « يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم ، لعلكم تذكرون ، فأن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وأن قيل لكم أرجعسوا فارجعوا ، هو أزكى لحكم ، والله فارجعوا ، هو أزكى لحكم ، والله بما تعملون عليم »(۱) .

وقوله سسبحانه: « نماذا دخلتم بيوتا نسلموا على اننسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون «(٢) .



فى هذه الآيات أدب رفيع يأمر الله به عبداده ، عسى أن يعسوه ويتذكروه ويعقلوه ويعملوا به ، لأن فيه خيرا كثيراً لهم .

فلا يصح أن يقتحم أجنبى دارا غير داره قبل أن يسنأذن ، ويحيى من فيها ، فان لم يجد بها أحدا فليس يصح له أن يدخل ، وأن كان بها أحد ولم يأذن له بالدخول فعليه أن يرجع ، لأن هذا من الآداب الاجتماعية التى ينبغى على المسلمين أن يراعوها ، ينبغى على المسلمين أن يراعوها ، الاطلاع على ما لا يصح أن يطلعوا عليه من شئون النساس ودخائلهم وأسرارهم ، وحتى يشعر كل شخص وأسرارهم ، ويتمرف كما يشساء ، ويتمرف كما يشتهى ، وينام كما يشتهى ،

ولا شك أن الاستئذان يبهد للقاء طيب بين الزائر والمزور ، ويعسد الحالة النفسية الملائمة للمجالسة والمؤانسة والحديث .

٢ ــ ومنهذا الضرب قوله تعالى:
« يسألونك عن الخمر والميسر قل :
فيهما اثم كبير ومنافع للناس، واثمهما
أكبر من نفعهما ، ويسالونك ماذا
ينفقون قل العفو ، كذلك يبين الله
لكم الآيات لعلكم تتفكرون . في الدنيا
والآخرة » (٣) .

فقد تدرج القرآن الكريم في تحريم الفهر ، فنزلت فيها أربع آيات على أربع فترات ، أولاها قوله تعالى ، «ومن ثهرات النخيل والأعنساب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » (٤) فكان المسلمون يشربونها حلالا لهم ، ثم قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أفتنسا في

الخمر ، فانها مذهبة للعقل ، سالبة للمال، فنزل قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر والميسر على فيهما اثم كبير ومنافع للنساس واثمهما أكبر من فقعهما »(٥) ، فشربها قوم وتركهسا آخرون .

ثم اجتمع بعض المسلمين فشربوا حتى ثملوا ، وحانت الصلاة ، فقرأ الامام فأخطا في القراءة ، فنزلت الآية الكريمة : « ولا تقربوا الصلاة وانتم سلكارى حتى تعلموا ما تقولون »(٦) ، فقل من يشرب الخمر بعد ذلك .

ثم سكر بعضهم ، فتفساخروا وتهاجوا وتضاربوا ، فكان التحريم القاطع في قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا انها الخمسسر والميسر والأنصساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكسم تفلحون ، انها يريد الشيطان أن يوقع بينكسم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون » (٧) .

مانتهى المسلمون عن الخمر بعد ان حرمها الله تعسالى ، وجاء مى ختام التحسريم أن الله يبين الأحكام للذين يفكرون مى أمورهم الدنيسوية والأخروية ، ميعملون ما يصلح لكل من المدارين ، ويؤثرون الآخرة على الاولى .

٣ ـ كذلك نهى الله سسبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ السكفار اصفياء لهم ، لأن الكفار لا يالون جهدا في ايذاء المؤمنين والكيد لهم ، ليحيق الهلاك بهم ، وأن المؤمنين ليستطيعون أن يتبينوا هذا في بعض ما يبدر من السنة هؤلاء الأعداء ، على الرغم من حرصهم الشديد على كتمان ما في

نفوسهم ، ولیس من شسك فی أن ، ما تخفی صدورهم أكبر .

هذه الحقيقة كشف الله عنها للهؤمنين العقلاء الذين يتدبرون فيما بينه لهم ربهم ليعملوا به ، فيخلصوا لدينهم ، ويوالوا احباب الله ويعادوا اعداءه .

قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أنواههم ، وما تخنى صدورهم أكبر ، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » (٨) .

إلاشراك ، وأمر ببر الوالدين ، ونهى الاشراك ، وأمر ببر الوالدين ، ونهى عن قتل الأولاد فرارا من الفقسر ، ونهى عن ارتكاب الفواحش جهسرة وفي الخفاء ، ونهى عن القتل الا في قصاص أو جهاد أو رجم ، وجاء في ختام هذا كله أن المسلمين متوقع منهم أن يفعلوا ما وصاهم به ربهم ، ليعملوا ما أمر به ، وليسكفوا عما فهاهم عنه ، ثم نهى عن رذائل ، والمر بفضائل ، وعقب على النهى والأمر بالتذكر والتعقل والتقوى .

قال سبحانه : «قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ، الا تشركوا به شبيئا ، وبالوالدين احسسانا ، ولا تقتلوا اولادكم من املاق ، نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ، الكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده ، واوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا نكلف نفسا الا وسعها ، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي ، وبعهسد الله ولو كان ذا قربي ، وبعهسد الله

اوفوا ، ذلكم وصلاكم به لعلكم تذكرون ، وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصلكم به لعلكم تتقون »(٩) .

المحجهم الاقوتا يقيم حيد هم، المكلون الطعام الاقوتا يقيم حيد هم، ولا يأكلون دسما ، يريدون بذلك ان يعظموا حجهم ، فقسال بعض المسلمين : نحن أولى بأن نصنع هذا المسلمين : نحن أولى بأن نصنع هذا المسنيع ، فأمرهم الله بأن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا ، وبأن يلبسوا ثيابهم ، ويتجملوا في صسلاتهم ، لأن الذين يحرمون التجمل في الصلاة وما لذ من طعام وشراب يكذبون على الله .

ووعد الله عباده المؤمنين ان تكون طيبات الدنيا التى يشسساركهم فيها الكفار خالصة للمؤمنين يوم القيامة ، وجاء فى ختام الآية ان الله تعسالى يفصل الأحكام لقوم يدركون ويعلمون أن الله تعسالى هو الذى يحسلل ويحرم .

ومعنى هذا أن التحليل والتحريم الخاضع للأهواء المتراء على الله ، واجتراء على العلم ، ولهذا قال ابن عباس : كل ما شمسئت ، والبس ما شئت ، ما اخطأتك خصلتان : سرف ومخيلة .

قال تعالى : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسحد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين . قل ، من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نغصل الآيات لقصوم يعلمون »(١٠) .

آ ـ وقال تعالى ، « وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم ، فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر ، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ، ولعلهم يتفكرون »(١١) .

وذلك أن قريشا أنكروا أن يكون رسول الله بشرا مثلهم يأكل ويشرب ويمشى في الاسسواق ، فرد عليهم سبحانه وتعالى بأن رسله السابقين جميعا بشر ، ولكن الله اختصله بالوحى ، وطلب من المنسكرين أن يسألوا اليهود والنصسارى ليعلموا منهسم أن الله لم يبعث الى الأمم السابقة الا رجالا يوحى اليهم ،

ثم بين لهم انه أنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس ما أمروا به ، وما نهوا عنه ، وما بشروا به ، وما أنذروا ، لعلهم يصلفون الى أمره ونهيسه وتبشيره وتحذيره اصلغاء من يتدبر ويتأمل ويعى ،

٧ ــ وفى القرآن الكريم كثير من هذا الضرب:

1) فخثلا بعد تفصيل أحكام فى معاملة المسلمين للمشركين قال تعالى : « فان تابوا واقاموا الصلاة

وآتوا الزكساة فاخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون »(١٢) .

ب) وبعد بيان بعض أحكام الطلاق قال مسبحانه: « وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » (١٣) .

ج) وبعد الأمر بالعدل والاحسان واعطاء الأقارب والنهى عن الفاحشة والمنكر والعدوان تعقيب بالدعوة الى التذكر للعمل بما أمر الله واجتناب ما نهى « أن الله يأمر بالعسدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون »(١٤) .

د) وبعد الأمر بالايمسسان بالله ورسوله والجهاد في سبيله تعقيب بأن هذا هو الخير لن يعلمون وينكرون «يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأمو الكم وانفسكم ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون »(١٥) .

هكذا تقترن كثير من الأحكام بتقدير العلم ، والحض علمي الفكر ، والحث على والدعوة الى التدبر ، والحث على التذكر ، لأن القرآن الكريم يربى العقول ، ويغذى القلوب ، ويرفع العلم والعلماء مكانا عليا .

(٨) سورة آل عمران ١١٨ .

<sup>(</sup> ۱ ) سورة النور ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) سنورة النور ۱۱.

<sup>«</sup> ٣ ) سورة البقرة ٢١٩ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٧٧.

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٢٢.

<sup>(</sup>۷) سورة المائدة ۹۰، ۱۱۰

<sup>(</sup>٩) سورة الانمام ١٥١ — ١٥٣ .

<sup>(</sup>١١) سورة الإعراف ٢١ ، ٣٢ .

<sup>(11)</sup> سورة النطل ٢٤ ٠ ٤٤ .

<sup>(</sup>۱۲) سورة التوبة 11 ·

<sup>(</sup>۱۳) سورة البقرة ۲۳۰ .

<sup>(</sup>١٤) سورة النحل ٩٠٠.

<sup>(</sup>a) سورة الصف ١٠ ، ١١ ،



# للدكتور: محمد سلام مدكور

الحكم الوضعى هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو نافعا أو صحيحا أو غير صحيح ، فالحكم الوضعى على هذا ينحصر في هذه الاقسام السببية ، الشرطية ، المانعية ، الصحة وعدمها ، وان كان بعض الاصوليين يرى أن الصحة والفساد يرجعان الى الحكم التكليفي اذ الصحة ترجع الى إيادة الانتفاع ، والبطلان يرجع الى التحريم ، ويرى البعض أنها حكم عقلى اذ العقل يمكنه أدراك صحة الاشياء دون خطاب الشارع ، ويزى آخرون أن الصحة في المعاملات حكم وضعصى لآن ترتب الأثر على العقد من فعل الشارع ، أما فسى العبادات فعقلية . .

# مسلك الحنفية في الحكم الوضعي:

لفقهاء الحنفية في الحكم الوضعي مسلك يختلف بعض الاختلاف عن مسلك غيرهم ، فهم يرون أن خطاب الشارع اذا لم يدل على اقتضاء أو تخيير وكسان دالا على صفة لشيء مرتبط بالحكم التكليفي ككونه سببا أو شرطا فيه أو مانعا بمنه سمى خطاب وضع ويقسمون الحكم الوضعي ثمانية أقسام: ركن ، وعلة ، وسبب ، وشرط ، وحكمة ، وعلامة ، ومانع ، وصحة وفساد .

وعلى كل فالحكم الوضعى مرتبط بالحكم التكليفى لأنه اما أن يكون سببا له جعله الشارع ليعرف به توجه الخطاب أذ من شأن الحكم أن يكون له سبب يعرف المكلف به توجه الخطاب اليه ، كما أن من شأنه أيضا أن يكون له شرط يتوقف عليه اعتبار الحكم ، وأن يكون له مانع ينعدم الحكم بوجوده والبك بيان كل منها.

### أولا ــ السيب

السبب في اللغة كل ما يتوصل به الى غيره وعند الاصوليين معنى ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة للحكم بمعنى أنه إذا وجد توجه الخطاب الى المكلف ومن الاصوليين من عرف السبب بأنه مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . أقسام السبب ينقسم باعتبارات مختلفة الى عدة تقسيمات .

## ا \_ فينقسم من ناحية قدرة المكلف على فعله الى قسمين:

ا سسبب من فعل المكلف وفي مقدوره كالسفر الذي رخص الشارع من الجله في الافطار والقصر وكعقد الزواج الذي جعله الشارع سببا في حل المعشر قبين الزوجين وعقد البيع الذي جعله الشارع سببا في تملك المبيع وكذا جميع أفعال المكلفين التي رتب الشارع عليها أحكاما . وهذا النوع قد يكون مأمورا به كالمنكاح الواجب للقادر عليه الذي يخشى الوقوع في الزني ، وقد يكون منهيا عنه كالقتل بغير حق فانه سبب لوجوب القصاص ، وقد يكون مباحا كالسفر الذي هو سبب الفطر والقصر وعقود المعاوضات المالية من بيع واجارة التي هي سبب في ترتب الآثار عليها وهذه الاسباب التي هي من فعل المكلف اذا نظرنا اليها من جهسة الآثار عليها وهذه الاسباب التي هي من فعل المكلف اذا نظرنا اليها من جهسة كونها يطلب فعلها أو تركها أو الاذن فيها تكون من قبيل الحكم الاقتضائي أو التخييري ، ومن جهة كونها سببا في ترتب شيء آخر تعتبر من قبيل الحكم الوضيعي .

٢ - سبب ليس من فعل المكلف ومقدوره مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب لوجوبها ومثل الاضطرار الذى هو سبب لاباحة المحظور ، ومثل البلوغ الذى هو سبب فى استحقاق الارث. وهذا القسم من قبيل الأحكام الوضعية الصرفة .

# ب ــ وينقسم السبب من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه الى قسمين:

۱ ــ سبب يترتب عليه حكم تكليفى ، سواء كان من فعل العبد كالقتل الذى يترتب عليه وجوب القصاص أم كان ليس من فعل العبد ولا فى مقدوره كدخول الوقت الذى هو سبب فى وجوب الصلاة .

۲ ــ سبب لا يترتب عليه حكم تكليفى سواء كان من فعل المكلف كسائر المعقود التى تترتب عليها آثارها من ثبوت الملك فى البيع والحل فى الزواج ام كان ليس من فعل المكلف ولا فى مقدوره كالموت الذى يترتب عليه الارث .

## ج ــ وينقسم السبب من ناحية مشروعيته الى قسمين:

ا ــ أسباب ممنوعة لإفضائها الى المفسدة وان اتصل بها شيء من المصلحة كما في الانكحة الفاسدة فأنها اسباب ممنوعسة وان ادت الى الحاق الولسد بأبيه نتيجة الدخول .

٢ ــ أسباب مشروعة : وإن اتصل بها مفسدة كالأمر بالمعروف والنهى عن

المنكر فان كليهما سبب مشروع لما يترتب عليه من اقامة الدين وان اتصل به اتلاف مال او نفس وكذا الجهاد فانه سبب مشروع لاعلاء كلمة الله وان اتصل به فساد في المال والنفس .

## ارتبساط السبب بالسبب:

تترتب المسببات على الاسباب التي جعلها الشارع امارة لها ولو لم يرد الفاعل لأن المرتب للأحكام هو الشارع لا الفاعل فالنكاح تترتب عليه جميع احكامه ولو لم يرغب فيها العاقد ولذلك فان المهر يثبت بالعقد حتى لو اتفقا على نغى المهر عند التعاقد ، وكذلك الطلاق فانه يقع في سحله ممن هو أهل لايقاعه حتى لو قصد بلفظ الطلاق عدم الايقاع (واذا بدا لنا تخلف المسبب عن السبب في بعض الصور فان مرجع ذلك في الواقع يكون نتيجة تخلف شرط أو وجود مانع سواء أدرك العقل ذلك كتخلف النسل عن الوقاع وتخلف الانبات عن القاء البذر ، أو لم يدرك العقل كما يحدث في خوارق العادات كعدم احراق النار لابراهيم وكاحياء عيسي الموتى باذن الله فان المسبب فيها قد تخلف عن سببه وهو النار المحرقة بطبيعتها وزهوق الروح المفضى الى الموت ولا ينافي هذا ما يقوله الاصوليون من أن الأمسر بالسبب لا يستلزم الأمر بالمسبب فان معناه أن الشارع لم يقصد في التكليف بالاسباب التكليف بالمسببات فواضح أن الأمر بالزواج وهو سبب في التكليف يستلزم الأمر بالنسل اذ هو ليس في مقدور الأفراد وانما هو من فعل الله .

فمشروعية الاسباب لا تستلزم مشروعية المسببات فاذا تعلق الحكم الشرعى بالسبب لا يلزم أن يتعلق بالمسبب فالأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضمع لأن المكلف مأمور بتعاطى الاسباب وليس عليه أن تتم المقاصد .

فالسببات من فعل الله ولذلك قالوا : على المرء أن يسعى وليس عليسه إدراك المقاصد ، كما أن الآيات القرآنية تدل على ضمان الرزق نفسه لا التسبب فيه أذ لو كان المراد نفس التسبب لما طولب المكلف بتعساطى الاسسباب لانها مضمونة ومن الواضح أن المسبب في استحقاق العقوبة لا يكون قاصدا وقوع العقوبة عليه ولو راغبا في العقاب أما في غير المنهيات من الاسباب المطلوب فعلها أو المأذون فيها فأن الكثير منها ما يترتب عليه مالا يتفق مع رغبة الفاعل فكثيرا ما يتعاطى الفرد السبب معرضا عن بعض آثاره فتقع رغم أعراضه ومن ذلك من يتزوج بقصد الاستمتاع دون رغبة في النسل فيحدث النسل رغم ذلك . وكثيرا ما يقصد من السبب نتيجته التي تنشد منه عادة فلا تقع ، فمن يسعسي وكثيرا ما يقصد من السبب نتيجته التي تنشد منه عادة فلا تقع ، فمن يسعسي وقد تكون النتيجة عكسية . . فالربط بين السبب والمسبب بفعل الله سسبحانه وتعالى .

# ثانيا ـ الشسرط:

الشرط في اللغة العلامة واشراط الساعة علاماتها . ويعرفه الاصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير المضاء اليه . فالحكم لا يتحقق وجوده الشرعي بحيث تترتب عليه آثاره الا اذا وجد شرطه نمثلا يتوقف وجود الصلاة المجزئة الصحيحة على وجود شروطها الشرعية من طهارة البدن والثوب وستر العورة واستقبال القبلة مع أنه لا يستلزم من تحقق هذه الشروط ووجودها وجود الصلاة نفسها نقد يتطهر الغرد ويستر عورته ويستقبل القبلة دون أن يقوم بالصلاة نعلا .

ويفترق الشرط عن السبب ، اذ السبب يغضى الى المسبب فوجود السبب يستلزم وجود المسروط فيه . يستلزم وجود المسرب كما قلفا ، لكن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط فيه ، فالمسبب مرتبط بالسبب وجودا ، والمشروط فيه مرتبط بالشرط عدما ، فدلسوك الشمش في كبد السماء اذا وجد وجد التكليف بالصلاة كما أن الوضوء يلزم من عدمه عسدم الصلاة ولا يلزم من وجوده شيء .

## أقســام الشــرط:

ا ــ وينقسم الشرط من ناحية النظر الى الحكم التكليفي الوضعي قسمين: شرط تكليــفى . وهذا من ناحية كونه شرطا في شيء آخر يعتبر حكما وضعيا ومن حيث كونه مطلوبا بذاته فهو حكم تكليفي وهو باعتبار ما فيه من تكليفه إما أن يكون مأمورا به كالطهارة للصلاة ، أو منهيا عنه كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوجة المطلقة ثلاثا وانقاص النصاب قبل تمام الحول مانه شرط لاسقاط الزكاة وهو منهي عن تعمده وواضح أن هذا النوع من الشسروط تصده الشمارع فعلا أو تركا وله في الحقيقة ــ كما قلنا ــ اعتباران فمن ناحية كونه شرطا فهو حكم وضعى ومن ناحية طلب فعله أو تركه فهو تكليفي .

ب س شرط وضعى بحت ، غير مطلوب الفعل أو الترك ولكن ينظر اليه من ناحية شرطيته فقط فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شيء وهنذا كحولان الحول في الزكاة والاحصان في الزني للرجم والحرز في السرقة للقطع فانها كلها شروط وضعية لا تكليف فيها وليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط كما أنه لا قصد للشارع في عدم تحصيله .

# ٢ ــ وينقسم الشرط باعتبار صلته بالسبب قسمين:

المصاص ، وكالشهادة في عقد الزواج لحل المتعة ، فالقتل سبب لوجسوب القصاص ، وكالشهادة في عقد الزواج لحل المتعة ، فالقتل سبب لوجسوب القصاص ولكن شرط سببيته أن يكون عهدا عدوانا وعقد الزواج سبب لما ترتب عليه من الآثار لكن بشرط وجود الشاهدين وكذا فان مرور الحول شرط لملك النصاب المالي الذي هو سبب لوجوب الزكاة في الأموال .

ب ـ شرط للمسبب غيكمله مثل موت المورث موتا حقيقيا أو حكميا وحياة الوارث وقت وفاة المورث فهما شرطان للارث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو الولاء على ما بيناه في كتابنا (أحكام الاسرة في الاسلام) الجزء الرابعال الخاص بالميراث .

# ٣ ــ وينقسم الشرط باعتبار مصدره قسمين:

1 ــ شرط شرعى وهى الشروط التى يشترطها الشارع فى جميع المهايا الشرعية كالزواج والبيع والهبة والاجارة وغير ذلك ، وما اشترطه للعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج .

ب ـ شرط جعلى اشترطه المتعاقد في عقده ، وما يشترط في التصرفات التي يتم فيها الالتزام من جانب واحد كالطلاق والوقف والوصية والجعسالة ( الوعد بمكافأة ) ومع هذا فقد وضع الشارع حدودا لما يشترطه الناس اذا التزموها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة واذا تجاوزوها كانت الشروط

لاغية وسع هذا فقد تؤثر على العقد نفسه فتبطله ، على ما بيناه تفصيلا فى كتابنا ( المدخل للفقه الاسلامي

## نالنسا ــ المسانع:

المانع في اللغة الحائل بين الشيئين ، وفي الاصطلاح الاصولى . وصف يمنع تحقق الحكم حتى مع قيام السبب او ما اعتبره الشــــارع حائلا دون وجود الحكم أو دون اقتضاء السبب فهو إما مانع للحكم كاختلاف الدين في منع الارث بين غير المسلم والمسلم . فالارث حكم وسببه القرابة أو الزوجية واختلاف الدين مانع من الارث الذي هو الحكم وإما مانع للسبب كالدين ـ بسكون الياء ـ بالنسبة لملك نصاب الزكاة فملك النصاب سبب في وجوب الزكاة بشرط حولان الحول والدين مانع من تحقق السبب .

ويقسم الجمهور المانع تسمين : مانع مؤثر في السبب ، ومانع مؤثر في الحكم وقد مثلنا لهما ، بينها يقسمه الشاطبي أربعة أقسام (١) .

1 ــ سانع لا يجتمع مع الطلب الآسر أو الناهى نحو زوال العقسل بنوم أو جنون نانه لا يجتمع مع الطلب الذى هو التكليف .

٢ ــ مانع يمكن اجتماعه مع الطلب فيرضعه من أصله كالحيض والنفاس الذى يرضع أصل الطلب بالنسبة للمملاة ومس المصحف .

٣ ــ مانع يمكن اجتماعه مع الطلب لكنه لا يرمع أصل الطلب التكليفي وان رضع اللزوم وحوله الى طلب تخييرى مثل الانوثة المانعة من وجوب صلاة الجمعة والميدين ، والجهاد ولكنها لا تمنع من التخيير في معلها .

٢ سمانع يرفع الطلب بمعنى رفع الاثم فقط كأسباب الرخص التي تمنع التحتم بمعنى رفع الحرج عن تارك العزيمة ميلا الى جهة الرخصة كقصر المسسافر للصلاة وفطره وتركه للجمعة (٢) .

# اما الحنفية فانهم يقسمون المانع خمسة انواع:

ا ــ مانع يمنع انعقاد السبب مثل بيع الميتة نهو غير منعقد اذ كون محل العقد ميتة منع السبب ــ العقد ــ من صلاحيته لترتب الأثر الشرعى عليه .

٢ - مانع يمنع تمام السبب بالنسبة لغير العاقد كبيع الغضولى فائه يتوقف على اجازة المالك ، ولكن السبب قد تم بالنسبة للغضولى ولذا فائه لا يملك فسخ العقد نيما يمكن نفاذه عليه شخصيا عند عدم اجازة الاصيل كما لا يملك فسخه فيما لا يمكن نفاذه عليسه .

٣ مانع يمنع ابتداء الحكم كذيار الشرط لاشتراطه للملك فبالنسبة للبائع مثلا نجده يمنع خروج البيع من ملكه مع انعقاد العقد في حقهما ولذا يثبت الملك للمشترى من وقت البيع دون حاجة الى أمر آخر بعد ارتفاع الذيار بائتهاء المدة أو الاختيار .

٤ - مانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية فمن اشترى ما لم ير عله الخيار اذا رأى ويملك المبيع بمجرد العقد لكن لا يتم القبض مع عدم الرؤية . غله ان يرد المبيع ويفسخ العقد دون توقف على قضاء أو رضاء الآخر .

مسمانع يمتع من لزوم الحكم مع ثبوته كخيار العيب الذى يمنع لزوم الملك رغم ثبوته الدالمين الذى يمنع لزوم الملك ، وغم ثبوته المسترى له حق التصرف في المبيع بالبيع وهذا المارة ثبوت الملك ، كما أن له حق الفسخ للعيب .

بقى أن نقول أن الموانع غير مقصودة للشارع ولا يجوز التماسها لتعليل الاحكام فالمكلف غير مطلب بتحصيل الموانع أو رفعها مع ملاحظة أن التحايل بفعل الموانع لاسقاط الاحكام أمر مذموم وحرمه جمهور الفقهاء .

# الصحة والفساد وصلتهما بالحكم الوضمي:

الصحة كما يتول البيضاوى (٣) استتباع الغاية وهو نى المعاملات يختلف عنه فى العبادات فتتحقق الصحة فى العبادات بوقوعها مجزئة على وجه لا يجب معه قضاؤها كما يرى الفقهاء وتتحقق فى المعاملات بصلحيتها لترتب اثارها عليها .

والنساد: عدم موافقة الفعل ذى الوجهين امر الشرع فلا يترتب عليه أثره او هو عدم استتباع الغاية دون نظر لسبب الفساد كما يرى جمهور الفقهاء اذ كل ما لا يترتب عليه أثره فهو فاسد أو باطل سواء كان الخلل فى أصله وأركانه أو فى وصف اتصف به وأمر خارج عنه سمع هذا فالاسنوى يقول (٤): أن دعوى ترادف الفساد والبطلان ممنوعة باطلاقها لأن ذلك خاص ببعض أبواب الفقسه كالصلاة والبيع واما الحج والعارية والكتابة والخلع وغيرها فقد فرقنا فيها بين الفساد والبطلان.

أما الحنفية فمانهم وان وافقوا غيرهم في عدم التفريق بين الفساد والبطلان في العبادات وما الحق بها كعقد الزواج فمانهم يفرقون بينهما في غير ذلك من العقود والتصرفات وقالوا ان الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصعه والفاسد بن العقود ما شرع بأصله دون وصفه ،

واساس هذا الخلاف أن الجمهور لا ينظرون الى سبب نهى الشارع عنه ويرون كل ما نهى عنه الشارع غير صحيح ولا يترتب عليه أى أثر ، أما الحنفية فينظرون الى سبب النهى مان كان يرجع الى أصل العقد انعدم وجوده فى نظر الشارع أما اذا كان النهى لوصف لحق بالعقد فانه قد تترتب عليه بعض الآثار على ما بيناه تفصيلا فى موضعه (٥) .

وبذا نكون قد انتهينا من موضوع الحكم الوضعى ومن أقسام الحكم الشرعى علمة أرجو أن أكون قد أحسنت عرضه وبينته للقارىء حتى يكون على بينة من الأحكام الشرعية التى في اتباعها والمحافظة عليها عصمة ديننا وصلاح دنيانا ، ونقنا الله الى تفهم أحكامه والسير في جميع مرافق الحياة على ضوئها حتى تسلم لنا عاقبتنا وننعم برضاء الله وتحسن لنا حياتنا الدنيا كما حسنت لسلفنا في صدر الاسلام ونطمئن الى حسن العاقبة .

<sup>(</sup>۱) المرافقات هـ ۱ ص ۱۶۸ .

<sup>(</sup>٢) وجهة نظر الشاطبي في اعتبار هذا قسما إنه لا بد فيه من الاولوية فلا يستوى فيه الامران .

<sup>(</sup>٣) المهساج ه ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١) حاشية الاسنوى على المقهاج هـ ١ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>م) مهاجث المحكم عند الاصوليين ، المدخل للفقه الاسلامي .

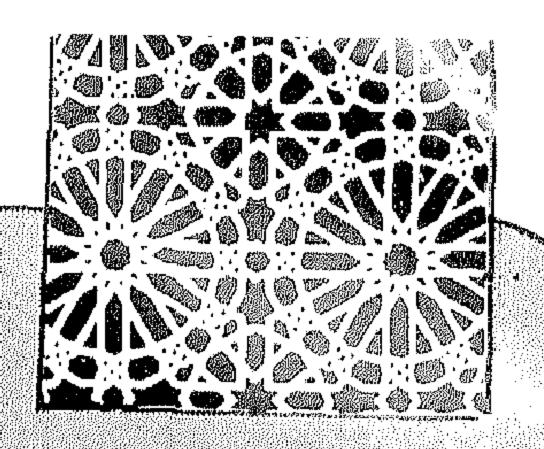



## للاستاذ / عبد القادر طاش التركستاني

## الدلقـــة ــ ٢

# • خطورة المنافقين:

شكل المنافقون في عهد النبوة خطرا عظيما على الصف الإسلامي وعملوا على تفتيت وحدة المسلمينوبث بذور الفرقة والتخاذل بين النساس وكانوا أشد خطرا من المشركين لأنهم يختصسون للمنادة على الكفر للمامور منكرة منها:

(۱) أن المنافق قصد التلبيس والكافر لم يقصد ذلك .

- (۲) أن الكافر لم يرض لنفسه الكذب بل استنكف منه والمنافق رضى بسه .
- (٣) أن المنافق يفقسد بنفساقه خلق الشجاعة والشهامة ويتردى من نفاقه في الخصال الدنيئة كالجبن والخداع والتردد .
- (٤) أن المنافق أخطر من الكافر على المؤمن لعدم وضوح معتقده (١). (ولقد هتك الله سبحانه أسستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن

وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منهسم على حذر) (٢) .

والآيات التي تحدثت عن (النفاق والمنافقين ) لو ضبعت الى بعضها لبلغت ما يقرب من عشر القرآن الي جانب آیات آخری تنص علی آمور عامة يمكن أن تشمل المنافقين وغيرهم من الكفار والذين في قلوبهم مرض. ومن أجسل هذه الخطورة يحسذر القسرآن المسلمين ــ دائمـا ــ من موالاة المنافقين فيقول ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافسرين والمنافقين ) (٣) ويقول : (ولا تنطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ) (٤) ويقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا باطنة مندونكم لا يالونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيسات إن كنتم تعقلون) (٥) وبيث القرآن مصير المنافقين مي اليوم الآخر بأوضح بيان ليحذر المسلمين من انتهاج سبيلهم ك والركون إليهم فقال تعــآلى: (إن المنافقين في الدرك الاستفل من النار) (٦) وهو مصير يتفق مع عملهم الخبيث مي الأرض ، لقد كانوا ـ مي الحياة الدنيا \_ يزاولون تهيئة انفسهم لهذا المصير المهين .

وبعد أن حرر الله بهده الآيات ضمير الفرد المسلم وتحذير الجماعة المسلمة من الاطمئنان الى المنافقين أمر المسلمين بجهادهم فقال تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير) (٧).

وهذا الجهاد ضرورة لحمساية المعسكر الإسلامي والمجتمع المسلم من هذه العناصر المخرية والعصية

الفاسدة ( وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم لأن كلا من الغريقين يؤدى دورا مماثلا في تهديد المعسكر الاسلامي وتحطيمه أو تفتيته ) (٨) ولقد اختلف في هذا الجهاد ، ، وكيف يكون ألا

(۱) فقال بعضهم ـ وروى ذلك عن على رضى الله عنه ـ هو الجهاد بالسيف كالمشركين وقد اختسار هذا الراى ابن جرير رحمــه الله (۹) .

(۲) وقال بعضهم: بل تكون الغلظة في المعاملة والمواجهة وكتسف خبيئاتهم للأنظار ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنه (۱۰) .

(٣) وقال بعضهم : جهاد المنافقين : أخذ الحيطة من مكرهم وعسدم تمكينهم من ادخال الفتنة على المؤمنين ( ومجاهدة المنافقين ٠٠٠ تقتضى مى حدد ذاتها بذل الجهد والآية الكريمة لم تحدد هذا الجهد فهو يشتمل على طرق لا حصر لها : من اظهار الحجة والدعاية الحسنة والأخذ باللين أو بالشدة حسب الظيروف الملائمة ونمى هذا أبلغ الاعجاز إذ يترك الباب منتوحاً للذكاء أن يتخذ ما يستطيعه من وسسائل لإحباط كيد النفاق في حدود للما أحل الله دون اقتحام الابسواب الآثام والمنكرات) (١١).

ومن هنا فانه يتحتم علينا أن نتعرف على موقف الرسول صلى الله عليسه وسلم من المنافقين . .

موقف الرسول من المنافقين:
لخص الأستاذ ( البهى الخولى )
موقف الرسول من المنافقين فيما يلى :
الله سرائرهم

<sup>(</sup>١) النفاق والمنافقون ٢٨٦ . (٢) صفات المنافقين ١٦ (٣) الاحسسزاب ١

<sup>(</sup>٤) الاهـــزاب ٨٤ (٥) ال عمسران ١١٨ (٦) النسساء ١٤٥ (٧) المتربة ٢٧

<sup>(</sup>٨) الظللل ملح ٢/١٧١ (٩) الظللل مع ج ١/٥٥١ (١١) نفس المسدر .

<sup>(</sup>۱۱) النفاق والمنافقون ۲۵۲

ويعاملهم بما يبدو من ظواهرهمم ، جاءه منافق ليتوب من نفاقه فقال : يا رسول الله الإيمان على لسساني والنفاق في قلبي ولا أذكر الله الا قليلا . فقال عليه السلام: اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبى وحب من يحبنى وصير أمره الى خير ، فقال الرجل : يا رسول اللسه إنه كان لى اصحاب من المنافقين ، وكنت رأسا فيهم أفلا آتيك بهم ؟ فقال عليه السلام: من أتانا استغفرنا له ومن أصر فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا

٢ ــ كان يشفق عليهم من أثم ما يجرمون فاذا أنبأه اللسه من أمرهم شيئا استدعى أحد أصحابه فقال له : ادرك القوم فانهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا . مان أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا كما حدث نى غروة تبوك لما حاولوا ارهاب المسلمين

من الروم .

۳ ـ كان يشمرهم أن أغضاءه عنهم هو اغضاء الكريم الذكى الفطن لا اغضاء الغفلة والبلادة فكان أحيانا يغمزهم بسايكاد يكشنف أمرهم، فكلامهم غير كلام المؤمنين الصرحاء ( فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهسم في لحسن القول) (١٢) وأحوالهم غير أحسوال المسؤمنين المطيعين ( ولسو أرادوا الخروج الأعدوا له عدة ) (١٣) ولكنهم لم يعدوا شيئا كما أعد غيرهم فكان من علامة المنافقين عدم اهتمامهم بالاستعداد للقتال اكتفاء بعذر كاذب يعتذرون به للرسسول ، بل كان الاعتذار نفسه من جملة صسفاتهم المميزة لهم ..

٤ - وصف ما عليهم من الجبن وتفاهة القدر . . (فاذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر

المفشى عليه من الموت فاولى لهسم طاعة وقسول محروف ) (١٤) ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولسوا تسسمع لقولهسم كأنهسم خشسب amica) (01) ) (17) .

من خلال ما تقدم نرى السماحة النبوية العظيمة ، والموقف العسادل الكريم ، فلا نملك الا أن نقف اجلالاً لتلك السماحة وأن نصف ذلك الموقف بأنه أعدل المواقف .

. . لقد أمسك النبي عن قتلل المنافقين مع علمه بنفاقهم ، وقد نشأ بين الأئمة الفقهاء في هذا الصدد كثير من الجدل والنقاش نلخصه مي النقاط الآتية: \_\_\_

١ - قال الاضام مالك رحمه الله: النفاق في عهد رسسول اللسه هو الزندةة فينا اليوم فيقتل الزنديق اذا شهد علیه دون استنابه ، وانما کف رسسول الله عسن قتل المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه اذا لم يشهداحد على المنافقين وقد نقل فى ذلك أنه لم يشهد على ابن أبى" الا زيد بن أرقم وحده ، ولا على الجلاس بن سويد إلا عمير بن سعد ربيبه ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل .

وقدرد على ذلك: \_\_

أ ـ بان النبى حكم بقتــل الحارث بن سويد لأنه قتل المجذر بن زياد غيلة في موقعة أحد وعلم النبي بذلك عن طريق الدوحي وقضى بقتل الحارث لهذا العلم .

ب ــ ان قاعدة ان القاضى لا يحكم بعلمه انما تستند على الاجمساع والاجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد النبسى وانقطاع الوحى . ولقسد قال صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح لا يحتمل التأويل أنه إنما يحكم بالظاهر وان الله يتولسي السرائر ،

<sup>(</sup>۱۲) محمسد ۳۰ (۱۳) التوبة ۲۲ (١٤) محمسد ٢٠ (١٥) المنافقسسون ٤

<sup>(</sup>۱۳) من کتاب تذکرهٔ الدعاهٔ ۲۹۹ و ۲۷۰

وذلك حين عرض عليه عمربن الخطاب رضى الله عنه أن يأذن له مى قتل ابن أبى " فقال (ترعد له إذن أنف كثيرة بيثرب ثم كيف اذا تحسدت الناس بأن محمدا يقتل أصحابه) . وقال لأسيد ابن حضير حيسن عرض عليه قتسل المتآمرين عليه في العقبة عند عودتهم من تبوك (۱۷) (إنى أكره أن يقــول الناس إن محمدا قاتل بقسوم حتى اذا أظهره الله تعسالي بهم أقبل عليهسم يقتلهم) . فقال : يا رسول الله (اليس يظهرون الشسسهادة). مهذه ادلة واضحة على أن الامتناع عن قتلهم كان سياسة حكيمة أطفأت نار النتنة كلما أوشكت أن تشتعل . ٢ ــ وللشافعي رحمه الله في المسألة رأيان: الأول كرأى مالك ، والثانى أن من شمهد عليسه بالزندقة نجحد وأعلن وتبرأ من كل دين سوى الاسلام مان ذلك يمنع من اراقة دمه. ٣ ـ وكان من هسذا الرأى أبو حنيفة وأمسحابه وأحسد بن حنبل رحمهم الله وقد علل الشافعي هذا الراى بأنه إنما منع رسسول الله من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الاسلام مع العلم بنغاقهم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله (۱۸) .

ويظهر - والله أعلم - ان هـذا الرأى الأخير هو الصواب وهو الموافق لروح الشريعة ومقاصد الاسـلام ، يقول الطبرى رحمه الله : ان اللـه تعالى جعل الأحكام بين عباده عـلى الظاهر وتولى الحكم على سرائرهم دون أحد من خلقه غليس الحـد أن يحكم بخلاف ما أظهر الأنـه حـكم يلظفون .

صفات المنافقين في القسرآن الكسريم:

ليس كالنفاق جامعا لمختلف الآفات

والصفات الذميمة في الدين والدنيا ، وخطره على العقائسة والمنسوس والمجتمع اشد الأخطار ولذلسك عنى القرآن الكريم بتوضيم الكثير من المنافقين وأحوالهم، وسنحاول استعراض بعض تلك الصفات المنافيين آيات الكتاب التي تشير الديا.

١ - وأول تلك الصفات الحيرة والتربص والتذبذب (إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخسر وارتابت قلوبهسم فهسم في ريبهسم يترددون ) (١٩) وهذه الصفة تنجم عنها صغات أخرى كالتآمر في الظلام والجبن والنذالة والاضطراب والتلق وقد مثل الله حيرة المنسافقين فسى القرآن بمثلين مقال تعالى: (مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعسد وبرق يجعسلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله مخيط بالكافرين 6 يكاد البرق يخطف ابصارهم كلمسا أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا ولو شياء الله لذهب بسسمعهم وأبصارهم ، أن الله على كل شسىء قدير) (۲۰) إنه تصوير رائع لحسال أولئك الذين يرون النور المامهم ملا يستفيدون منه فتغلف قلوبهم الحيرة ويستولى على نفوسهم القسلق والاضطراب ، يتربمسون بالمؤمنين ( فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كآن للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المسؤمنين ) (۲۱) إنهسم مذبذبون ، انتهازیون ، لا تستقر قلوبهم علی شیء ( مذبنبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجسد

<sup>(</sup>١٧) سنلقى مزيدا من الضوء على هذه القصة في صفحات تاليات ــ ان شاء الله ــ

<sup>(</sup>١٨) ( مختصرا ) من كتاب النفاق والمنافقون لابراهيم على سالم ٢٢٩ ـ ٣٣١ .

<sup>(</sup>١٩) التوبة ٥٥ (٢٠) البقسرة ١٧ – ٢٠ (٢١) النسساء ١١١

. له سبيلا) (٢٦) إنهم كما قال الرسول من أنبائكم والوكانوا فيكم مسا قاتلسوا إلا (مثل الشاة العابرة بين الغنمين تعبر الى هذه مرة والى هذه مرة) . ( يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار بوجه ويمسكون العصا من وسسطها ويلوون كالديدان والثمابين ) (٢٣) ، وإن موقف الاهتزاز هذا لا يثير الا الاحتقار والاشمئزاز كما أنه يوحى بضعف المنافقين الذاتى وهو الما يجعلهم لا يستطيعون اتخساذ موقف حاسم هنا أو هناك .

٢ ـ ومن صفاتهم الخداع والاستهزاء بالقرآن! ولمز المؤمنين! ( ومن الناس من يقول آمنا باللسه وباليسوم الآخسر وما هسم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ١٠٠)(٢٤) ( وأذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هسده إيمانا ) (٢٥) . ( وأذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء!) (٢٦) ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنسا معكم إنما نحن مستهزئون! ) (۲۷) . ٣ - ومن صفاتهم: الخوف والجبن وهما صفتان ملازمتان لهمم لزوم الروح للانسان مهم خائفون أبدا جبناء دومايعملون فىالظلام ويجبنون عن المواجهة والمصارحة ( يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠٠ لو يجدون ملجأ أو مفسارات أو مدخسلا لولوا اليسه وهم يجمحون ) (٢٨) وإنها لصورة مزرية يبدو من خلالها فزع المنافقين الـــداخلي وجبنهم الروحي ، وهـم (ولا ياتونالباس الا قليلا أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يفشى عليه من الموت معمم يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يات الاحزاب يودوا لو أنهم بادون في الاعراب يسألون عن

قليلا) (٢٩) إنهم يكرهسون القتسال كراهية الموت مان نزل بهم القتال غروا غرار الفئران الى جحورها ... وهم بعد ذلك يخانون شيئا آخر ... يخافون أن يكشف القرآن الاعيبهم ويغضح ما تخفى صدورهم ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ) (۳۰) افلیسوا إذن مى خوف دائم وجبن متصل ؟؟

٤- وهم بعد ذلك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعسروف ( المنافقسون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ) (۳۱) .

إذا رأوا ذاكرا لله عنفوه أو صائما سفهوه او سائرا في طريق خير دعوه الى تركه ، ويدعون الناس الى الخمر والربا والعقوق والتبرج ٠٠ وغيسر ذلك . . إنها نفوس حائرة وطبائع ملوثة فلا يستغرب ذلك منها .

٥ ـ خبث الطبع وسبوء الطوية ، فهم مغلفون بالحقد ومطبوعون على الشك (يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا! ) (٣٢) . حقدا وحسدا وعدوانا . و (إذا دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لههم الحق ياتوا اليه مذعنين أفى قلوبههم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هــم الظالمون) (۳۳).

٦ ــ التثاقل عن أداء الطاعات مهم (إذا قاموا الى الصالة قاموا كسالى) (٣٤) وانى لهم أن يقوموا بنشاط وهمة وباعثهم اليها لا ينبثق من أعماق ضمائرهم إنما يدمعون اليها دنسعا تقية وخداعا ، ثم هم ( لا ينفقون

<sup>(</sup>۲۲) المنسساء ۱۶۲ (۲۳) المطسلال م ۲ چ ۵/۲۳۲ (۲۶) المبقسرة ۸ و ۹ (۲۵) التوبة ۱۲۶

<sup>(</sup>۲۷) البقسسرة ۱۲ (۲۷) البقسسرة ۱۶ (۲۸) التوبة ۵۱ و ۵۷ (۲۹) الاحسزاب ۱۸ سر ۲۰ (٣٠) التوبة ٥٤ (٣١) التوبة ١٤٧ (٣٢) المنافقسون ٧ (٣٣) النسور ٨٨ سـ ٥٠ (٣٤) النسساء ١٤٢

إلا وهم كارهون (٢٤) بل إنهروا يزيدون على ذلك بأن يلموا المتصدقين ويسخروا منهم (المنين في يلمزون المطوعين من المؤمنين في المصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم! سخرون منهم! سخرون منهم المسخرون منهم (٣٦) .

٧ — ومن صغاتهم أيضا : التخلف عن الجهاد والتثاقل عن القتال وتخذيل المجاهدين وهي صغة من انكي صغاتهم واخطر أحوالهم ، أن هذا التخلف وذلك التثاقل نتيجة حتمية للجبن الذي يلازمهم والحب الشديد والحرص البالغ على الحياة و (لو كان عرضا قريبا وسافرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ) (٣٧) .

.. ولذلك اذا وجب القتال رأيتهم يتسلمون الى النبي يستأذنون نى عدم الخروج ويتسابقون الى -الاعتذار اليه بآلمعاذير الواهيسة السخينة ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا ) (٣٨) ( واذا أنزلت سورة أن آمنسوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنسك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مسع القاعسدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهمم لا يفقهون ) (٣٩) وكيف لا يرضون بأن يكونوا مع النساء وفي ذلك منجاة لهم من المسوت الذي يكرهسون ؟ ( ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنسا عسورة وما هي بعسورة إن يريدون إلا فرارا ) (٤٠) . ورغم تخلفهم عن الجهاد فهم لا يرضون لغيرهم أن يجاهدوا في سبيل الحق بل انهم كعادتهم يخذلون المسلمين

القتال (قد يعلم الله المعوقين منكم والقسائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس الا قليلا) (١) وبعد ذلك ينشرون الأراجيف ويعملون على خلخلة الصف المسلم مى المعركسة (إذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا) (٢٤).

٨ ــ العناد وتبرير ما يأتون من فساد : ــ يقول الله تعالى مصورا عنادهم ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آلا إنهم هم السفهاء ولكسن لا يعلمون ) (۲۳) وفوق عنادهم نانهم يتعالون على الناس ويتطاولون عليهم بل إنهم ليستكبرون عن أن يستفنر لهم رسول الله (واذا قيل لهسم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهمم مستكبرون ) (٤٤) وتجدهم يبررون أعمالهم الاجرامية بتبريرات ملتسوية كالتواء نغوسهم ويدعون الاصللح والاحسان وهم أبعد ما يكونون عن الاصلاح والاحسان (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن الا يشعرون ) (٥٥) (وإذا قيل لهمم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا) (٢٦).

إن بيوتنا عدورة وما هي بعدورة التي رسم فيها أن يريدون إلا فرارا ) (٤٠) . ورغم القرآن الكريم ملامح المنافقين وكشف تخلفهم عن الجهاد فهم لا يرضون فيها أحوالهم كشفا ظهرت من خلاله لغيرهم أن يجاهدوا في سبيل الحق الحقيقة ناصعة جلية وتحددت معالم بل انهم كعادتهم يخذلون المسلمين طريق النفاق المحفوف بالرذائل ويعوقون غيرهم عن الاشتراك فيي

<sup>(</sup>۵۷) النسساء ۱۲۲ (۳۹) التوبة ۷۹ (۳۷) التوبة ۲۲ (۸۳) التوبة ۹۱ (۴۹) التوبة ۸۸ و ۸۸ (۲۵) النوبة ۸۸ و ۸۸ (۲۶) الاحسسزاب ۱۲ (۲۶) الاحسسزاب ۱۲ (۲۶) المحسسزاب ۱۲ (۲۶) المحسسزاب ۱۲ (۲۶) المحسسرة ۱۳

<sup>(</sup>٤٤) المنافقيسون ٥ (٥٤) البقسرة ١٢ (٢٦) النسساء ١٦



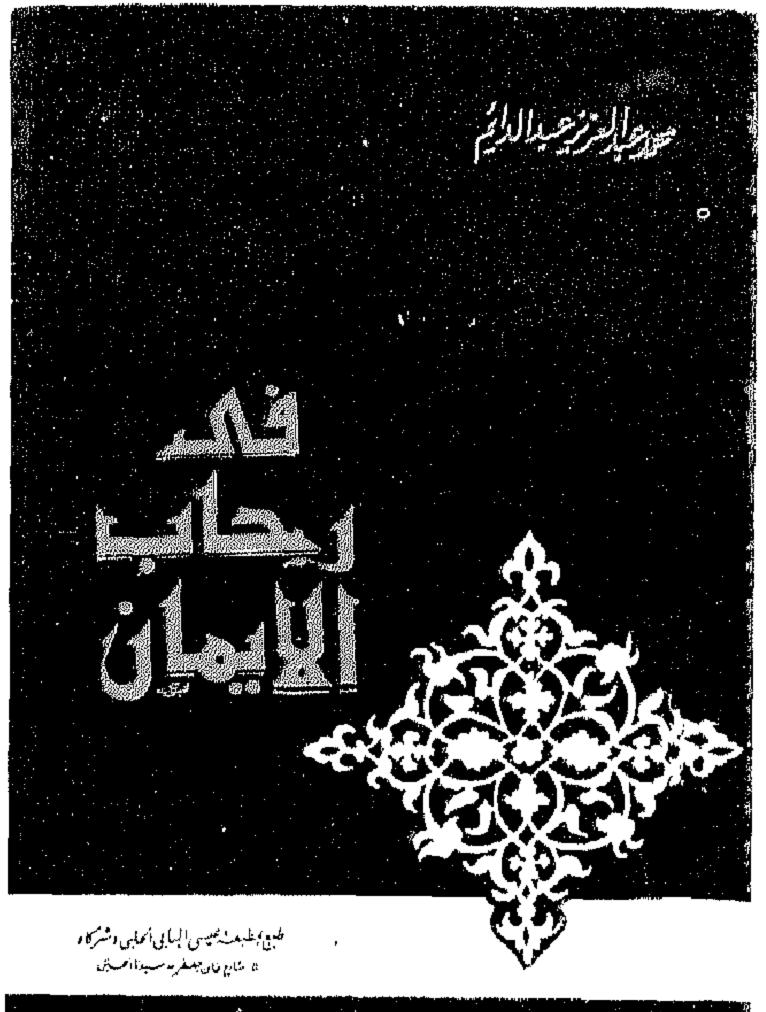

اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض

## في رهـــاب الايهـان

كلمات منيرة اضاء بها قلب كاتبها الفاضل الأستاذ محمد عبد العزيز عبد الدايم ، وماضت على قلمه البليغ مشقت طريقها الى الأسماع عن طريق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ، ثم أخرجها مى كتاب تحتوى صفحاته على تفاسير من آيات القرآن الكريم ، أو شرح لأحاديث الرسول أو أثر صحيح عن صحابى كما يشتمل الكتاب على نماذج من الأدب الرفيع ، وسير أعلام الإسلام ، والوان من فقه الشريعة الإسلامية الغراء في مجال العقيدة والعبادات والمعاملات والأحكام المختلفة ، يجمع بينها جميعا أنها في محراب الدين الخالص وفي رحاب الإيمان .

وقد استطاع المؤلف المذيع أن يتناول هذه الموضوعات المتعددة بحدق ومهارة وقوة واقتدار مفصلا في مجال التفصيل مجملا في مواضيع الاجمال بارزا الجوهر واللب غير غافل عن الجزئيات أو التفريعات .

والكتاب يعتبر حصيلة قراءات واسعة في أمهات الكتب وعيون الآثار والأخبار ، كل ذلك في أسلوب سهل سائغ ، وعبارة رصينة محكمة ، وبيان بليغ ببين .

ومن مرغسوعات الكتاب ، نمى درجة القرآن ، خواطر من الحياة ، سبحات مع الرسول ، مواقف خالدة ، مناجاة ودعاء ، نمى رياض الصالحين ، من كلمات الصالحين ، وتحتوى صفحاته على (٣١٦) صفحة ومن مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة .

## للاستاذ محمد فتحى بهنسى

الاكان اللغرض من عقاب الحاني هو ردعة حتى لا يعود إلى الجريمة ومنع اللغير من محاكلته بارتكاب الجريمة ولم يكن الغرض إبدا المتنكيل به أو تعذيبه غان المشرع راعي حال المجاني اذا كان مريضا أو به مانع يضره أذا نفسذت عليه العقابات

# ا حرق الجانس :

اذا كان المحكوم عليه مريضا ووجبت عليه عقوبة : ينظر غلن كان مرضه من الابسرافس التي ينظر أن يشيني منها وكان قد وجب عليه هد من الحدود غي زنا أو شرب أو سرقسة حبس حتى ببرا وذلك لانه لو أقيم المد على المريض ربما أنضم الم المجد الى المرض فيؤدى ذلك الى هلاك الجاتي ـ والحد انها عقسام الزجر لا للاهلاك .

وان كان مرخمه لا يرجى شغاؤه واستحكم فلك المرخى غالراجح أنه يتام عليه الحسد اذا لم يكن هذا العدرجيا .

. أما الرجم فيقام في بادىء الأمر برغم المرش لان الرجم حفروض فيه اله عقوبة معلكسة فلا يستع التامنيا بسبب المرشن. ويلحق بالمرض البرد الشنديد اوالحر الشديد الذى يخاف أن يهاك غيه الجانى اذا أقيمت عليه العقوبة ، فالقاضى يحبسه الى أن يزول البرد أو الحر . كما يلحق بالمريض المرأة النفساء لانها بمنزلة المريضة .

فى رواية أبى داود عن أبى جميلة عن على قال : فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال أيا على انطلق فأقم عليها الحد قال : فانطلقت ، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال : يا على ، أفرغت ؟ فقلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : دعها حتى ينقطع دمها . ثم أقم عليها الحد .

والراجح أنه دم نفاس الحيض الن الحائض بمنزلة الصحيحة في اقامة

الحد عليها والنفساء بمنزلة المريضية . روى مسلم والترمذي وخطب على بن أب

روى مسلم والترمذى : خطب على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : يأيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرنى أن أجلدها ، فأتيتها فأذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها . فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت أتركها حتى تماثل .

# ٢ ــ كبر السـن:

إن كان المحكوم عليه شيخا كبيرا يجب ان توقع عليه عقوبة الجلد بشكل لا يهلك فيقتصر على ضربه بدرة أو بأدأة لا تهلك.

روى أبو داودوالنسائسى عن أبى أمامة بن سهل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جاده على عظم . فدخلت عليه جارية ليعضهم فهش لها فوقع عليها . فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك . وقال : استغنوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذى هو به ولو حملناه اليك لتفسخت عظامه . ما هو إلا جلد على عظم . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . (١)

## ٣ ــ المسسراةالحامل:

إن كانت المراة المطلوب توقيع عقوبة الجلد او الرجم حبلى حبست حتى تلد ، لحديث الغامدية:

نقد روى الموطأ كما روى مسلم عن بريدة قال بعد ان ذكر قصاء اعز : فجاءت الفامدية فقالت : يا رسول الله ، انى قد زنيت فطهرنى . وانه ردها فلما كان من الغدة الت : يا رسول الله ، لم تردنى ؟ لعلك ان تردنى . كما رددت ماعزا ، والله إنى لحبلى . قال : اما لا ، فاذهبى حتى تلدى ، فلما ولدت الته بالصبى فى خرقة . فقالت هذا قد ولدته . قال : فاذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته اتته بالصبى فى يده كسرة خبز . فقالت : هذا يا نبى الله وقد فطمته وقد اكل الطعام ، فدفع الصبى الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر

لها الى صدرها وامر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسها فتنضخ الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع نبى الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال : مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، ثم أمر فصلى عليها ودفنت »

ومجرد ادعاء المراة بأنها حبلى لا يؤخر تنفيذ العقوبة وانها يعرضها القاضى على اهل الخبرة من فإن قان هي حبلي حبسها حتى تلد ، فإنهم تلد خلال المدة الطبيعية للحمل ، قدر الفقهاء مدة حبسها بسنتين ترجم أو تجلد بعدها للتيقن بعدم حملها .

# ٤ ــ قطـع يد السـارق:

كل مال محرز بلغت قيمته نصابا اذا سرقسه بالغ عاقل لا شبهة له فسى المال ولا في حرزه قطعت يده اليمني من مفصل الكف وهو الكوع فإن سرق مسرة ثانية بعد قطعه قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب فإن سرق ثالثة فقد راى البعض بأنه لا يقطع بعد ذلك ولكنه يعزر ويحبس حتى يتوب . ويبرر هؤلاء تولهم بها روى عن سيدنا على رضى الله عنه انه اتى بسارق فقطع يسده ثم اتى بسه الثانية وقد سرق فقال لا اقطع : ان الثانية وقد سرق فقال لا اقطع : ان قطعت يده ، فبأى شيء يأكل وبأى شيء يتمسح ، وان قطعت رجله فبأى شيء يمشى انى لاسقحى من الله فضربه بخشبة وحبسه .

وروى أن سيدنا عمر أتى بسارق أقطع اليد والرجل وقد سرق نمالا يقال له سيدنا على: أنما عليه قطع يد ورجل فحبسه عمر ولم يقطعه .

قال كمال الدين بن الهمام في ذلك :

كان غالبية الفقهاء يفعلون كما فعل على . واخرج عن مكحول ان عمر رضى الله عنه قال : اذا سرق فاقطعوا يده ثم ان عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا يده الاخرى وذروه يأكل بها ويستنجى بها ولكن احبسوه عن المسلمين . واخرج عن النخعى انهم كانوا يقولون : لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس نه يد يأكل بها ويستنجى بها . وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له . (٢)

# اكراه المتهم لحمله على الاعتراف:

من الامور التى تدل على رعاية الشريعة لحقوق المتهم تلك المناقشات المعتهدة التى أثيرت بين المقهاء كل منهم ينتصر الى رأى معين ، فالشريعة كما سنرى تحرم إكراه المتهم لحمله على الاعتراف بجرمه فإن اعترف بناء على إكراه فهو اعتراف باطل وما ترتب عليه باطل ويقتص من المكره سواء كان قاضيا أو غيره .

وإنما يرى البعض صحة اعتراف المتهم اذا كان هذا الاعتراف مبنيا على إكراه وكان ذلك المتهم من ذوى السيرة المسيئة المشهور عنهم ارتكاب الجرائم وذلك رعاية للصالح العام .

وقد فصل ذلك أبن قيم الجوزية فقد قسم المتهمين الى ثلاث فئات:

المتهم حسن السير والسلوك الذى لم يسبق اتهامه قبل هذه المرة غلا يجوز حبسه ولا ضربه ولا اكراهه ولا يجوز عقابه الا اذا ثبتت مسئوليته بطريقة من طرق الاثبهات على سبيل القطع .

# الفئة الثانيسة:

المتهم المعروف بالفجسور ، الذي يكون له من سوابقسه ما يشسهد عليه بذلك وقد قال ميه شيخ الاسلام ابن تيمية :

ما علمت احد من ائمة المسلمين يقسول: إن المدعى عليه في جميسع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره . فليس هذا معلى اطلاقه مدهبا لأحد من الأئمة الاربعة ولا غيرهم من الأئمة . ومن زعم أن هذا معلى اطلاقه موعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى

الله عليه وسلم ولآجماع الأئمة.

وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع ، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله ، وتولد من جهل الفريتين بحقيقة الشرع خروج عنه الى انواع من الظلم والمبدع والسياسة ، جعلها هؤلاء من الشرع ، وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له ، وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ، وجعل أولئك ما فهموه من المعلومات والاطلاقات هو الشرع ، وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة ، والطائفتان مخطئتان في الشرع اقبح خطأ وافحشه .

ويسوغ ضرب هـذا النوع من المتهمين كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتعذيب الذى غيب ماله حتى أقر بـه ، في قصة ابن أبى الحقيق على قسول البعض .

ونمي قول آخر لا يسوغ ضربه وهو قول أصبغ وآخرين ، وقال عمر بن عبد المعزيز ، ومطرف وابن الماجشون : أنه يحبس حتى يموت ،

قال ابن قيم الجوزيسة :

والما ضرب المتهم اذا عرف أن المال عنده : وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به مهذا لا ريب فيه ، فإنه ضرب ليؤدى الواجب الذى يقدر على وفائه ، كما في حسديث ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء « الذهب والمفضة » سأل زيد بن سعيد سعم حيى بن أخطب سنقال : أين كنزحيى ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال للزبير : دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب ، فدلهم عليه في خربة ، وكان حليا في مسك ثور ، فهذا أصل في ضرب المتهم .

قال أبن حزم: وانها من صبح قبله حق ومنعه فهو ظالم قد تيتن ظلمه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع » ولأمره عليه الصلاة والسلام بجلده عشرة فأقل فيما دون الحد وذلك فيما صبح أنه عنده أو يعلم مكانه .

المتهم المجهول الحسال ـ فهو لا يعرف ببر ولا فجور ـ فهذا يحبس حستى ينكشف حالمه عند عامة علماء الاسلام ، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره .

وقد احتجوا على ذلك بحديث رواه أبو داود ألى سننه وأحمد وغيرهما من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة .

وقد قال صاحب المبسوط في ذلك :

لما كان القاضي لا يعرف عدالة الشهود فإنه يحبس المدعى عليه حتى يسأل عن الشهود وهذا الآنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك ولا وجه الى الحذ الكفيل منه لأن الكفيل نوع احتياط ، وحبسه ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير لأنه صار متهما بارتكاب الفاحشة فيحبسه تعزيرا ولهذا لا يحبسه في المسديون قبل ظهور عدالة الشهود والأن الحبس أقصى العقوبة هناك فإنه بعد ما ثبت الحق لا يعاقبه الا بالحبس فلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت الحق بخلاف الحسدود . فإذا ظهرت عدالة الشهود نظر في أمر الرجل .

كما أخرج أبو داود والنسائى عن أزهر بن عبد الله الحرازى: أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع . فاتهموا ناسا من الحاكمة ، فأتوا بهم النعمان بن بشمير فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم . فأتصوا النعمان ، فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال لهم النعمان : ما شمئتم ، أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك . وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثلما أخذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ورسوله .

انها هل يجوز ضرب هدا النوع من المتهمين ؟

قال صاحب المسوط:

اذا أقر بالسرقة عند العداب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحب فإسراره باطل لمحديث أبن عمر رضى الله عنه : ليس الرجل على نفسه بأمين أن جوعت أو خوفت أو أوثقت .

وقال شريح: القيد كره والسجن كره والوعيد والضرب كره وهذا لأن الاقرار انها يكسون حجة لترجيح جانب الصدق فيه غلما امتنع من الاقرار حتى هسدد بشيء من ذلك فالظاهر انه كاذب في اقراره ،

وبعض المتأخرين من الحنفية افتوا بصحة اقرار السارق بالسرقة مسع الاكراه لأن الظاهر أن السراق لا يقرون في زماننا طائعين وسئل الحسن بن زياد رهمه الله: أيحل ضرب السارق حتى يقر فقال: ما لم يقطع اللحم ولا يبين العظم . وافتى مرةبجوازضربه ثم ندم واتبع السائل الى الأمير فوجده قد ضرب السارق واقر بالمال وجاء بسه فقال: ما رايت جورا أشبه بالحق من هدذا .

كما ورد مي المدونة الكبرى:

قلت: ارايت إذا اقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السبحن أيقام عليه الحدد أم لا في قول مالك ؟

قال: قال مالك: من اقربعد التهديد اقيل . فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب كله تهديد عندى وارى أن يقال .

قلت : والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب . قال : قسد اخبرتك بقوله نبي التهديد فما سألت عنه عندى مثله .

قلت : ارأيت إن أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على إقسراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه .

قال: لم اسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال: يقال.

# معاملة المعبوس في السحن:

قال أبو يوسف للرشيد: لم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم في الشبتاء والصيف . وأول من فعل ذلك على بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشام ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده .

وقد وضع عمر بن عبد العزيز نظاما دقيقا للسجن يحقق للمسجون كرامته والدميته .

ورد في كتاب الخراج للقاضي أبى يوسف : حدثنا بعض شيوخنا عن جعفر بن يرقان قال :

«كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تدعن في سجونكم احدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع انيصلي قائما ولا يبيتن في قيد إلا رجل مطلوب واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وادمهم . » فمر بتقدير ما يقوتهم في طعامهم وصير ذلك دراهم تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك اليهم ، فإنسك إن اجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة ( الشرطة ) .

وول ذلك رجلا من اهل الخير والصلاح يثبت يه ماء من في السجن ممن تجرى عليهم الصدقة ، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك اليهم شهرا بشهر يقف ويدعو باسم رجل يدفع ذلك اليه في يده فمن كان منهم قد اطلق وخلى سبيله رد ما يجرى عليه ، ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد ، وليس كل من في السجن يحتاج الى أن يجرى عليه ، وكسوتهم في الشستاء قميص وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار .

ويجرى على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار ومقنعسة ، واغنهم عن الخسروج في السلاسسل يتصدق عليهم الناس ، فإن هذا عظيم ان يكون قوم من المسلمين قد اذنبوا واخطأوا وقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون في السلاسل يتصدقون وما اظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين في ايديهم . فكيف ينبغى أن يفعل هذا في أهل الاسلام ؟ . . وإنما صاروا الى خروج في السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا . يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا . أن ابن آدم لم يعر من الذنوب ، فتفقد أمرهم ومسر بالأجراء عليهم مثل ما فسرت لك . ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن ، فإنه بلغني وأخبرني به الثقاة أنه ربما مات منهم الميت الفسريب فيمكث في السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالى في دفنه وحتى يجمع فيمل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله الى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفسن ولا صلاة عليه ، فها أعظم هذا في الاسلام وأهله .

ولو امرت بإقامة الحدود لقل اهل الحبس ولخاف الفساق واهل الدعارة وتناهوا عما هم عليه ، وإنما يكثر اهل الحبس لقلة النظر في امرهم ، إنها هو حبس وليس فيه نظر فمر لاتك جميعا بالنظر في امر اهل الحبس في كل يوم فمن كان عليه ادب واطلق ومن لم يكن له خلى عنه .

## عقساب المجرم تطهسير لسه:

الراجح أن المذنب إذا عوقب أو اقتص منه في الدنيسا لا يعساقب ولا يقتص منسه في الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام: من أذنب ذنبا فعوقب بسه في الآخرة .

وعن المترمذى عن على بن ابى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أصاب حدا معجل عقوبته فى الدنيا فالله اعدل من أن يثنى على عبده فسى الآخرة . ومن أصاب حدافسستره الله عليه فالله اكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنسسة »

وهناك قول بأن الطهرة من الذنب لا تحصل بإقامة الحد بل بالتوبة ، ولهذا يقام الحد على كره منه ،ويشجع المعاقب على التوبة حتى يطهر من الذنب .

مما تقدم نلحظ أن الشريعة حفظت لملانسان كرامته وآدميته ولو كانت قد أعمته الشموات واستبدت به الأهسواء فضل سواء السبيل وانحسرف الى مرتبة الجريمة ومال نحوها فتارة تأخذ بيده تشجعه على التوبة الى الله تعالى ، وتارة تدعو الناس الى الستر عليه، فإن عوقب كانت رحيمة به ، إن كان شيخا فانيا أو مريضا لا يحتمل الم العقوبة فإن كان الرجل ليس من أهل الإجرام أو الفجور حرم حبسه أو إهانته حتى تثبت عليه التهمة فقد تكون الشبهات في غير موضعها أما إن كان من الأشرار المفسدين في الأرض الذين يثبت سعير بالفساد يوجع عقوبة حتى يرتدع وينزجر به غيره .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۲۹ ابن عابدین الجزء الثالث: الا أن یقع الیاس من برئه فیقام علیه ای أن یضرب ضربا خفیفا یحتمله ولو کان المرض لا یرجی زواله کالسل أو کان ضعیف الخلقة معندنا وعند المشافعی یضرب بعثکال فیه مائة شمراخ دفعة وتقدم فی الایمان أنه لا بد من وصول الکل الی بدنه ولذا قبل لا بد أن تكون مبسوطة. والمعثكال والمعثكول عنقود النخل.

۲) انظر ص ۳۱۹ جزء ۳ ابن عابدین

وتقطع رجله اليسرى من الكعب ان عاد أى بعدما قطعت يبينه فان عاد ثالثا لا يقطع وهبس وعسزر بالفرب هتى يتوبسوماروى يقطع ثالثا ورابعا أن صح حبل على المسياسة أو نسخ كما فعل أبو بكر الصديق في أقطع اليد والرجل الذي جساءه من اليبن وسرق حليا لزوجسة أبى بكر وقطع شمسساله بعد اعترافه سرواه الموطأ.

وانظر ص ١٤٠ جزء ٩ المسوط .

قال ابراهيم النخمى: اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال: اقطعه حتى اتى على قوائبه كُلها يريد بسه قول ابى بكر وعبر رضى الله عنهما ومنهم من قال: اقطع يسده ورجله ثم احبسه يريد به قول على وابن مسعود رضى الله عنهما ، قال: غذا احب الى وبه اخذ علماؤنا رحمهم الله لأن القطع شرع للزجر لا للتلف وفي تفويت منفعسة الجنس اتلاف حكمسى علسى ما اشار اليه على رضى الله عنه ،



كم رف بالأعطاف منها شارد ماكان من انس، ولا من جان خفقت بها تلك الحمائم، وهي في حبراتها كالدر، والمرجان وهفا بها الفردوس ينفيح عنبرا ويميس بيسن شهائق النعمسان والصبح تيساه المعاطف مشرق متألق كالزنبسق النيسسان أيقظنه ، وبثثن في أعطافه ما رق من نفم ، ومن أوزان فترى البشائر منه حولك قد بكرن وأنت منها بارق التحنان مزمورهن هــو المناجاة التي أثب فؤاد الصادح الهيمان عنت الوجوه لربها ، وتخشست و النور منهسا ساطع البرهسان ونزى العيون تهللت عبراتها وقد ارتوت بالمدمع الهتاان اأفيق، والأحداث ملء خواطرى للقهقرى تفدو، وهن رواني ماذا هناك ؟ محمد في صحيمه ولمه لمواء العز ، والسلطان ؟

ما زلت اذکرها ، یهز جوانجی ویشف قلبی سحرها ، وکیا دوى النداء ، وما قضيت لبانــة

ارسى عماد الحق ربك في الورى وبسه تهاوى معقل وعلى السفوح جحافل تصفى لخير الخلف ، وهسو مطيب الأردان يا قوم ، تلك رسالتي ، ما تشهدون اذا سئلتم عسن فتى عدنسان هو ذاك أحمد بيسن روض مزهر عبق ، بروح الخلد ، والريخان تغشى العيون حماه ، وهي رفيفة في ظلمه ، مسحورة الأجفسان صلت عليه ، وسلمت في زهوة كم مسن قلسوب بالمسزار حواني ما ارتد طرف عنه ، والنجوى به تصبى النهى ، وتشف كل جنسان غيرى، ويبصر، وهو موصول الرؤى بالنور، خفاق الجوانح ، حان لله ديسن قيسم قسد شسسده في ظل صرح شسامخ البنيسان تخذ الزمان به منارات الهدى والرشد، وهو موطد الأركان اشراق نسور الله فيه مناسسك للسروح، وهسو تميمة الحيران قم في رحاب البيت ، وأسع بظله ظل الهدى والنور ، والايمان واخفض جناحك عنده في خشيبة فلقد نزلت بسياحة الرحمين واجهر بتلبية النسداء، فانمسا لك في حمى المولسي أبر حنسان وأملاً غوّادك باليقين، فكهم ترى لله مهن نعهم، ومهن أحسان وانسزل بأكرم منزل، وأجلسه وأبسره فسى عسزة، وأمسان

الحرم الأمين بمنسزل الرضوان لله مسن منسن على الانسسان في السكون الا بارىء الأكسوان ه ، وما له بين السورى من ثانى عنست الوجوه لهسا بكل زمسان الله أكبر، قد أفضت، وأنت في نسبك تلسوذ بأعظم الأركان تفضى لربك بالسريرة خاشها وعليه منه سحائب الغفسران

واعمر فؤادك باليقين ، وأنت في ضيف على الملك الكريم ، وكم ترى ولسه الجلالسة لا يعز بظلها ٠٠ أحد ، وليس وراءه أحسد سسوا تجرى المقادر وفق حكمته التي واليه يرجع كل أمر في الورى اعظم بملك الواحسد الديسان طف، واستلم ركن الهدى بحفاوة وارم الجمار، وشد خير بنان تنر الحياة ، وما بها من زخرف لحياة خلد في الفرادس دان

لله أنت ، وأنت أعظم مرسل فيما سطعت به على الأكوان النور يهدى في يمينك حيثما يممت والبشسري بسكل لسان قد جاء بالحق المبين مبلفا عن ربه ، واضاء بالقسرآن

خير البرية في الانسام محمد بدر السدجي ، ومنسارة العرفان



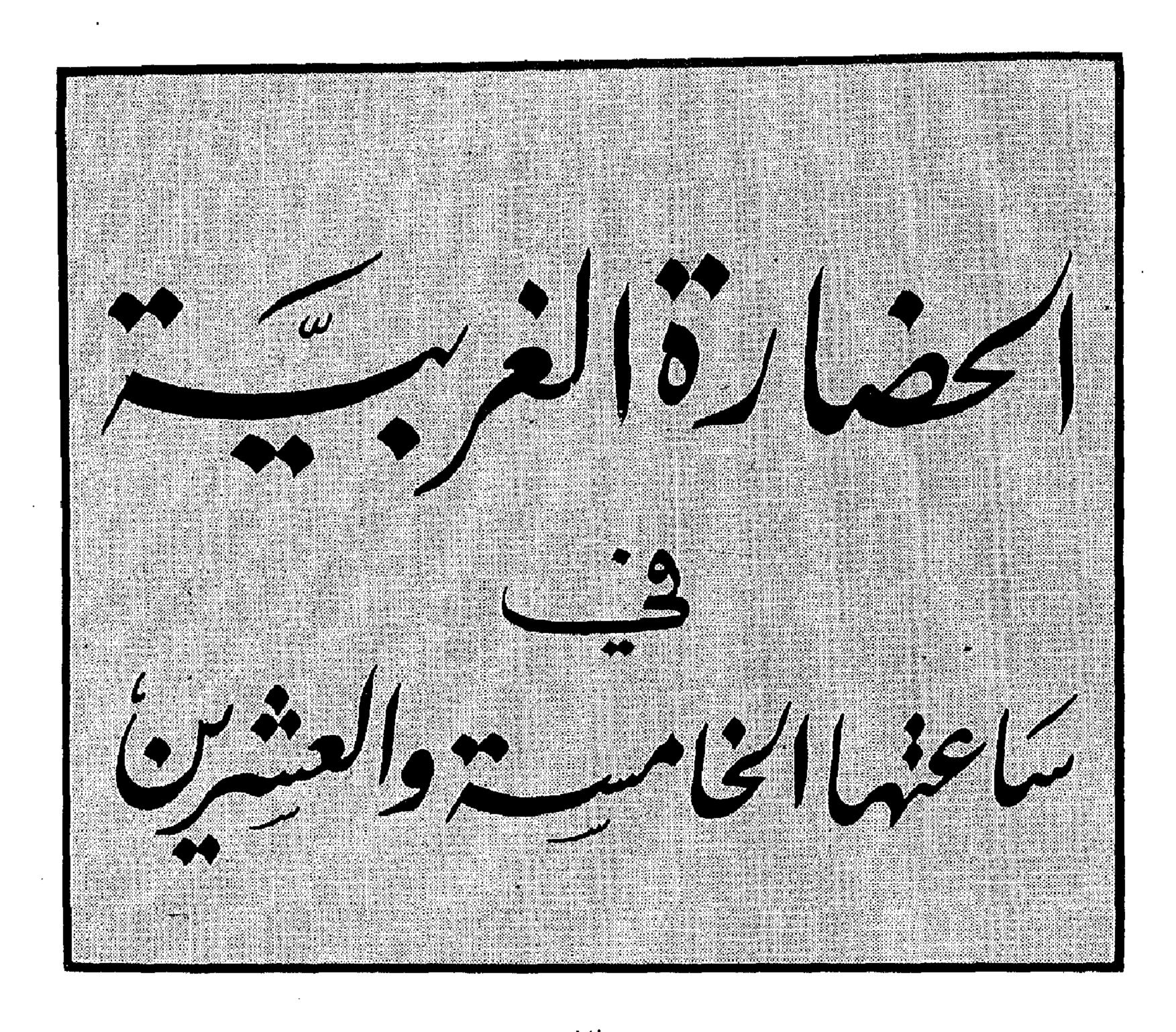

--- ٣ ---

# للدكتور عماد الدين خليل

والحضارة المعاصرة بعد هذا سلا تمتلك عناصر البتاء . انها فضلا عن المديتها الطاغية وآليتها الرتيبة ، وقياسها التجريدى الميت ، وفضلا عن اتاحتها المجال لظهور أبسع وأقسى طبقتين في التساريخ : الرقيق التكنى والمواطنون سيطرتا على مقدرات الانسان وعرضتا وجوده للاختناق ، وفضلا عن اتفساق الشرق والمغرب على تشديد القبضة على خناق الانسان ، وتحطيم قيمه ومثله وسحق وجدانه ، وردم منابع عاطفته ووحيه وأحلامه فضلا عن هذا وذاك فهي حضارة التكاثر الذي يحيل الحياة الى جحيم ، وتفتيش لا نهائي عن الذهب : «سوف تنتزعون الجلود غدا بحثا عن الذهب تحتها ، ثم تنتزعون العضلات عن العظام بحثا عن الذهب الذهب الذهب الذهب النا اليوم في البداية : النام تحثون فوق الجلد ، لكن الجلد سيستنزع والتفتيش سسيستسر الكم لا زلتم تبحثون فوق الجلد ، لكن الجلد سيستنزع والتفتيش سسيستسر

وهى حضارة المتل والتحطيم وتهديم بنيان الله: « ان سائق سيارتنا والجنود المسلحين بالعصى والمسلحين منهم بالرشاشات الذين ينتظرون بفارغ الصبر اللحظة المناسبة لمقتلنا ، لا يسمعون هم انفسهم شيئا ، ما من احد منهم يسمع ، مع ذلك انهم يتهدمون مثلنا وبالطريقة ذاتها التي نتهدم بها ـ هل تراهم وهم يتهدمون ؟ \_ ص ٥٠٤ » .

الحضارة التى ولغ فيها الانسان فى الدماء حتى غدا شهلطانا مريدا : «له وجه انسان ولكنه ليس انسانا ، انه آلة ، انه الشيطان ، انه يشهلانسان بكليته باستثناء الروح . . لقد ولغ الآخرون جميعا فى الدم وهم الآن كالعفاريت ، انهم ليسوا بشرا . . لم يبق بين كل هؤلاء رجل واحسد يمكن أن يكون انسانا هم على ١١٤ هم ١١٤ » .

وهى حضارة السجن الذى يقف فيه الانسان على حدود الحياة والموت تحيطه جدران صماء لا نهاية لها ، وتغيب عنه معالم السماء والأفق البعيد ، وحيث يضيع الانسان فلا يعرف له موضع قدم ولا يعرف له مصيرا ، ويلتبس عليه الفهم وتختفى معالم الاشبياء ، لأن صلته بالسماء قد انقطعت وتلقيه عن الله قد أوقف ، وسدت عليه سبل الرؤية الى فوق . اسمعوا شكواه وانصتوا الى عذابه وهو نمى الغربة: « اننى منذ عام أقف على حدود الحياة والموت . منذ عام وأنا على أطراف الحياة والحلم . لقد خرجت من نطاق الزمان ومع ذلك لا زلت أعيش ١٠٠ أن كل هذه الآلام منشؤها عدم معرفتي ، هل أنا سجين أم متمتع بحريتي ؟ اننى أرى نفسى سجينا ومع ذلك لا أتوصل الى تصديق أننى في السَّجن ، اني أرى أنني لست حرا طليقا أ ومع ذلك مان عقلي يحدثني بأنه ليس هناك من موجب يستدعى ابتعادى عن الحرية . . ان العذاب الذي يحدثه عدم الفهم هذا أكثر ايلاما وشدة من العبودية ، ان الرجال الذين سسجنوني هنا لا يمتتونني ولا يريدون معاقبتي ولا يطلبون موتى ، انهم يريدون انقاذ العالم مقط !! مع ذلك مانهم يعذبونني ويقتلونني تدريجيا ٠٠ انهم يعــذبون ويقتلون الانسانية كلها ، اننى لسب الوحيد الذي اتألم ، وأنا أعرف ذلك ، أن أولئك الذين يديرون العالم راحوا ينشئون مستشفيات هائلة لابراء جراح البشر . لكن مواليهم لا تقيم المشاني بل السجون ٠٠ ان كل شيء يموت كما لو كـانت . اللعنة قد حلت عليهم . ان تفكيرى لا يستوعب شيئا . ولهذا السبب أريد أن أموت . . ان قواى لم تعد تحتمل هذا العذاب ــ ص ٢٧٧ ــ ٢٨ » .

وهى الحضارة التى تعكس عذابها وتمزقها على التعبير الذاتى للانسان المعاصر : في الرسم : يقدم لنا بيكاسو لوحة « تمثل امراة شوهها الآلم الشديد ، لدرجة لم يعد وجهها يحتفظ بشيء انسانى على قسماته . . لوحة تظهر الانسان الذي سحقه الآلم وقطعه اشلاء كقطع آلة . ليس في اللوحة الا العلم والما الجوهرية : العينان والآنف والفم والأذنان . كانت كل قطعة من هذه القطع تعيش منفردة مستقلة لوحدها ، فقد تنافرت بينها بسبب الآلم ، لقد تنصل الجسد البشرى عن وحدته بسبب ذلك مد ص ١٦٧ » .

نى النحت: « هناك نحات سويسرى اسمه البرتوجيا كوميتى حقق نى حقل النحت مبادىء عن الجمال المذكر والمؤنث ـ التى حققتها الحضارة نى الحياة العملية ـ بتبديد الدهن واللحم من الأجساد البشرية . . ان الجسسم البشرى قد حول بهذا الشكل الى مقياس واحد ، فأخذ اشكالا محددة جانة لا تزيد على حجم سلك حديدى » وتستفز هذه السخرية المرة (جيورجيو) فيصرخ بسخرية اكثر مرارة : « اننى أعرف منذ الأزل أن حضارتكم كلها مبنية على بسخرية اكثر مرارة : « اننى أعرف منذ الأزل أن حضارتكم كلها مبنية على

مبادىء جمالية ، وغدا عندما يصبح سطح الكرة الارضية معمورا ببشر من ذوى الاجساد المتحولة بحسب قوانين الجمال الجديدة ، وأعراف من جياكوميتى ومنكم ، مان العالم سيشع ثناء وجمالا !! \_ ص ٣٩٣ » .

فى الرقص والموسيتى: «كانوا كلهم يرقصون على ايقاع الجاز والآلة . . كان يرى مجتمعا كاملا يتخبط متشنجا كتلك الأجسساد ، فأغمض عينيه وغطاهما بيديه وصرخ: لا أريد . . لا أريد سص ٤٩٦ » .

وغدا ستعزف قطعة جديدة عامة عنوانها (المجموعة الميكانيكية) \_ باليه \_ وغدا ستعزف قطعة جديدة عامة عنوانها (المجموعة الميكانيكية) \_ باليه \_ وسيكون مشهدا لا رجال ميه ، سيعتلى المسرح رجال اليون والات ومواطنون بغير وجوه !! \_ ص ٥٠٣ » .

ونى الشعر والرؤيا والخيال: « اننى آسف اذ اتنبا باشسياء مغجعة كهذه ، لكن مهمتى كشساعر ترغمنى على ذلك ، ينبغى أن أصرخ وأن أحمل الأصداء قولى حتى ولو كان قولا محجوجا سص ٨٦ » .

فى الرسم والنحت والرقص والموسيقى ، وفى المسرح والشعر والرؤيا والخيال نجد هذا الانعكاس المحزن للحضارة المعاصرة وتمزقها ، والذى لا يجد هذا العذاب ، وذلك التمزق فى كل لوحة أو قطعة منحوتة ، وفى كل رقصة أو لحن موسيقى ، وفى كل قصيدة ومسرجية ورواية ، فليس له عينان أو أذنان ، بل ليس له وجدان يتيح له رؤية عميقة لأساة حضارة لا تعرف الله .

## \_ { -

هل ثمة من أمل ؟ الغربيون ـ دائما ـ عندما يصلون الى هذه النقطة يحلمون . . ينساح خيالهم الى البعيد وتمتد رؤاهم الى مستقبل يسعد فيه الانسان . كيف يتم ذلك ؟ وفى أى طريق ؟ وعلى أى مركب يجتاز بنا الظلمات ؟ انهم هم انفسهم لا يعرفون ؟! وهذا أمر طبيعى لأى انسان لا يتلقى عن الله ، ولا يسلم نفسه لله ، ولا يختار طريق الله ، ولا يدع رسوله العظيم يقود المركب التارجح فى الظلمات . . كثيرون هم أصحاب الأحلام ، وكثيرون هم أولئك الذين رسموا لنا أحلامهم فى ( يوتوبيات ) وعوالم مثالية ، فلا هم عرفوا الطريق الى أحلامهم ، ولا تحققت تلك الأحلام . . من عهد أوغسطين ـ حيث فقدت المسيحية روحها وقطع الانسان صلته الحقيقية بالله ـ والى عهد كاتبنا الروماني المسيحية روحها وقطع الانسان صلته الحقيقية بالله ـ والى عهد كاتبنا الروماني هذا ، عبر أحلام ( سافونارولا ) و ( توماس مور ) والاشتراكيين الطوبائيين الطوبائيين و ( نيتشه ) و ( اشينجلر ) و ( هكسلى ) و ( توينبي ) وغيرهم كثير . . ودون الخلاص تتقطع أنفاس وتجف اقلام وتتهاوى آمال واحلام . . ذلك أن المصدور

لا يشغى المرضى والاعمى لا يهب النور والرؤيا للمتخبطين فى الظلمات ، والذى يرتكز على خياله فحسب كالاعرج الذى يريد أن يصل الى نهاية الشوط قبل أولئك الذين يركضون على قدمين ، أن المرض لا يعطى الا الوباء ، والعمسى لا يهب الا الضلال ، والظلمات لا تنبثق الا عن ظلمات أشد وأقسى . . أن هنالك طريقا واحدا ونداء واحدا ، ورؤية واحدة ، ونورا واحدا للخلاص . . الطريق الذى جاء الانبياء عليهم السلام ليمهدوه للبشرية ، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليضع معالمه الاخيرة . ذلك هو طريق التلقى عن الله والاسلام المطلق لالوهيته وحكمه . . هذا أذا كنا نريد خلاصا حقيقيا . والا فسستظل الاحلام تخدرنا عن الرؤية الحقيقية ، وتقعد بنا عن الجهد والتشمير للكفاح .

« أن انهيار المجتمع التكنى هذا سيعقبه اعتراف بالموهبات الانسانية والعقلية ، وسيشرق هذا آلنور العظيم من الشرق ولا شك ، من اسيا ، وسيكنسح الانسان الشرقى المجتمع التكنى ، وسيستعمل النور الكهربائي لانارة الشوارع والبيوت ، لكنه لن يصبح أبدا عبدا له ، ولن يقيم الهياكل كما هو الحال اليوم نى بربرية المجتمع التكنى الغربى ، انه لن يضيء بنور (النيون) خطوط الفكر والقلب ، أن انسان الشرق سيجعل من نفسه سيدا للآلات وللمجتمع التكنى ، مستعينا بعقله ، كما يستعين رئيس الفرقة الموسيقية بعبقريته المستمدة من الجرس الموسيقي . لكنك لن تصل الى تلك المرحلة ، لأننا سنحيا في الزمن الذي يخشع فيه الانسان أمام الشمس الكهربائية كالبربرى المتوحش \_ ص ٨٨ » . " ولسوف يشفق الله على البشر أخيرا \_ كما أشفق مرات من قبل \_ ثم يصبح العدد الضئيل من بنى الانسان الذين احتفظوا بانسانيتهم طافيا فوق أشللة وحطام هذا التدمير الاجتماعي الجماعي ، كما حدث لنوح في سفينته من قبل ، ولسوف تنقذ الانسانية بفضل هؤلاء كما انقذت مرات ومرات في مجرى التاريخ و لكن الخلاص والسلام لن يهبطا الاعلى الانسان الذي ظل انسانا ، واقصد على الاشخاص بمفردهم (!!) ان النجاة هذه المرة لن تكون من نصيب الكتل والجماعات بل من نصيب الأفراد (!!) ــ ص ٥٥٥ »(١) .

والآن ونحن نقترب من نهاية رحلتنا عبر الساعة الخامسة والعشرين ، ساعة المجتمع الغربى ، نحس جميعا ان هناك سؤالا ملحا يبدو فى العيدون : ان الحضارة المعاصرة تمثل قمة ما احرزته البشرية من تقدم تكنولوجى ، فهل تعنى مهاجمة هذه المحضارة رغبة سلبية فى التخلى عن هذه المكتسبات . . ؟ وهل أن الاسلام سيبدأ بناء حضارته من جديد . . ؟ ومن نقطة الصفر . . ؟

ان سؤالا كهذا لا مبرر له على الاطلاق:

اولا ، لأن هذه المكتسبات هي حصيلة تاريخ طويل من الكد والجهد المضني السهمت فيه كل الأمم والحضارات وهو ليس حكرا على المجتمع الغربي . هـو الآن يبدو غريبا لأن الغرب هو الذي يمارس الحضارة والابداع ويقود البشرية في العصر الحاضر .

ثانيا ، ان هذه المكتسبات التكنولوجية هي في حد ذاتها حيادية الطابع ، اذ لا عقل لها ولا ارادة ولا روح ، لكي تتحكم في مصير البشرية ، وانها السندي يعطيها هذا الطابع أو ذاك ، هو عقل الانسان وإرادته وامكاناته الروحية ، بمعنى

آخر الفلسفة التى تصدر عنها الحضارة المريضة المعاصرة هى السبب الوحيد في هذه الوجهة الهدامة التى تتجه اليها القوة الصناعية في العالم .

ثالثا ، لأن الاسلام يجعل الحرص على التقدم واستغلال قوى الطبيعة ، واحتضان المكتسبات العلمية واجبا محتما على المسلمين : دولة وجباعة ومؤسسات وافرادا ، ولكنه لن يسمح ابدا بان يستعلى (شيء) في الأرض \_ غير الله سبحانه \_ على الانسان الذي كرمه خالقه على كثير ممن خلق ، وحمله في البر والبحر ، ومن ثم تبدو مأساة الحضارة المعاصرة في أنها اخضعت الانسان للأشياء ، فأشعرته بالدونية ، وأذلته ، وكان لا بد من العقابيد .



- (۱) يرغض الاسلام التفسير الفردى للخلاص ، الذى تطرحه بعض المبادى، والمفلسفات والادبان بوبخاصة المسيحية ، والذى يؤكد عليه جيوروجيو هذا ( انظر على سبيل المثال ص ٨٩ ، ٢٣٤ ٣٥) لأنه يصدر كرجل لاهوت عن هذه النظرة ، وربما لانه مدفوع كذلك سبردة الفعل ضد اللعنة الجماعية للحضارة المعاصرة في الشرق والغرب ، ذلك أن الاسلام باختصار يرى أن الافراد لا يمكن أن يحيوا حياة انسانية سعيدة الا على ارضيية جماعية يسودها النكافل ويحكمها الدستور . وبدون هذه الارضية لا يمكن للانسان الفرد أن يتحقق بالقيم والاهداف العليا ، لأن الارض التي يسير عليها ويتحرك فوقها ، بما عليها من طلمات وطفيان وأهداف قريبة ، لا بد وأن تجرفه بعيه عن قيمه وأهدافه ، وتمنعه من الخلاص . . وهذا هو آحد جوانب رفض الاسلام للعلمانية التي تنادى بفصه للدين عن الخلاص . . وهذا هو آحد جوانب رفض الاسلام للعلمانية التي تنادى بفصه على نطاق الحياة ، أو بمعنى آخر أبعاد القيم المدينية عن الارضية الجماعية ، وجعله يقتصر على نطاق الكفراد والمؤسسات الدينية .
- احب أن أنبه القارىء هنا الى أن رواية جيوروجيو هذه تحمل فى طياتها كثيرا من العطف على اليهود ، لأن أحداثها تدور فى الفترة التى يق—ال أن النازيين قد أذاقوا اليهود خلالها المقتل والتنكيل والاضطهاد . وعطف الكاتب هذا على اليهود رغم كونة مفكرا مسيحيا وخريج مماهد لاهوتية عليا يبدو سافرا أهيانا وخفيا أحي—انا أخرى بدعوى الدفاع عن (الانسان) والمتنديد بالارهاب والظلم (انظر ص ١١٥ و ١١٥ على سبيل المثال) ولا مجسال هنا لمناقشة هذه الدعوى فلهذا الموضوع مكان آخر . ولكن يجب الاشسارة الى نقطتين : أولاهما : أن اليهود لم يكونوا ليلاقوا هذا الاحتقار الجماعي من الامم والشعوب لو لم يبدأوا هم دائما بالمدوان بشتى المكاله : الاجتباعي ، المالي ، الاخلاقي ، السياسي ، المسكري هم دائما وقدوا نارا للحرب أطفاها الله ، ويسعون في الارض فسـادا والمله لا يحب المفسدين : المائدة ١٢ » . وكانت النتيجة ما أعلنه القرآن الكريم ((واذ تاذن ربك ليبعن عليهم الى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب : الاعراف ١٦٧ » .

وثانيهما: أن المحكمة ـ كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ـ « ضالة المؤمن أنى وجدها المتقطها » ومن هنا فان أى مجهسسود بشرى يحوى الحكمة في ثناياه فعلسى المسلمين أن يبحثوا فيه ، حتى ولو كانت وسط ركام من الاسرائيليات . .



« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة لا يسلم احد منهن: الطيرة ، وسوء الظن ، والحسد ، فاذا تطيرت غلا ترجع ، واذا ظننت غلا تحقق ، واذا حسدت غلا تبغ » .

حديث شريف

## Z\_\_\_Beas

كتب على كرم الله وجهه الى عبد الله بن عباس رضى الله عنه يقول: (الما بعد: مانك لست بسابق أجلك ، ولا مرزوق ما ليس لك ، وأعلم بأن الدهر يومان : يوم لك ، ويوم عليك ، وأن الدنيا دار دول ، فها كان منها لك اشاك على ضعفك ، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك).

## لا تراجـــع

كتب عمر بن عبد العزيز الى عامل له فى المظالم: انه يخيل الى " انى لو كتبت اليك أن تعطى رجلا شاة لكتبت الى: اضانا ام ماعزا ؟ . ولو كتبت اليك باحدهما لكتبت الى اذكرا ام انثى ؟ ولو كتبت اليك باحدهما لكتبت الى اصغيرا ام كبيرا ؟! ماذا كتبت اليك فى مظلمة فلا تراجعنى فيها .

## العجلة ام النداعة

قال حكيم : أياك والعجلة غان المربب كانت تكنيها أم الغدامة ، لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم ، ويجيب قبل أن يغم ، ويعزم قبل أن يعكر ، ويخيب قبل أن يغم ، ويعزم قبل أن يعكر ، ويقطع قبل أن يقدر ، ويحمد قبل أن يجرب ، ويدم قبل أن يعبر ، ولن يصحب هذه المصفة أحد الاصحب الندامة ، واعتزل السلامة .

الكال والمؤان بالقدمة لا تكلف نفسا الا وسمها وانا قائم فاعدار وو كان النوبي ويمال النوبية المالية الم

plata 131 presenti

# ان من البيان سحسرا

سأل النبى عبرو بن الاهتم عن الزبرةان ، قال : كيف هو فيكم أفقال : شديد العارضة ، مطاع في العشيرة ، مانع لما وراءه ، فقال الزبرقان : والله إنه ليعلم انى افضل مما قال ، ولكنه حسدنى ، فقال ابن الاهتم : والله ما علمت انه لزمر المروءة ، ضيق العطن ، احمق الأب ، لئيم الخال ، لما والله ما كذبت في الأولى ، ولقد صدقت في الأخرى ، ولكن رضيت فقلت برضائي ، ثم اسخطنى فقلت بسخطى ، فقال عليه السلام : إن من البيان سحرا ،

## الظلم مرتمه وحيم

مثل من امثلة العرب يضرب في كراهية الظلم ، وما يخاف من سوء مغيته .

قال حنين بن خشرم السعدى: البغى يصرع أهلسه والظلم مرتعسه وخيم ولقد يكسون لسك البعيسد أخا ويقطعك الحميم

## مكيسة طنسل

كان الطفل في السبينيا مع أبه يشاهد فليا عن القرصنة وفهاة سألها: لاذا يتقاتل هولاء الرحال . . ؟

- ـــ من اجل کنز ٠٠
- وبا هو الكنز . . ؟
- ــ ذهب ونفية والحجار كريبة ،
- و مال سینتال بعضهم نی سیبل ڈلک ؟
  - \_\_ ايلن فلالك ،
- عليانا لا ينتاسونه ويظلون اسمناء ؟ .

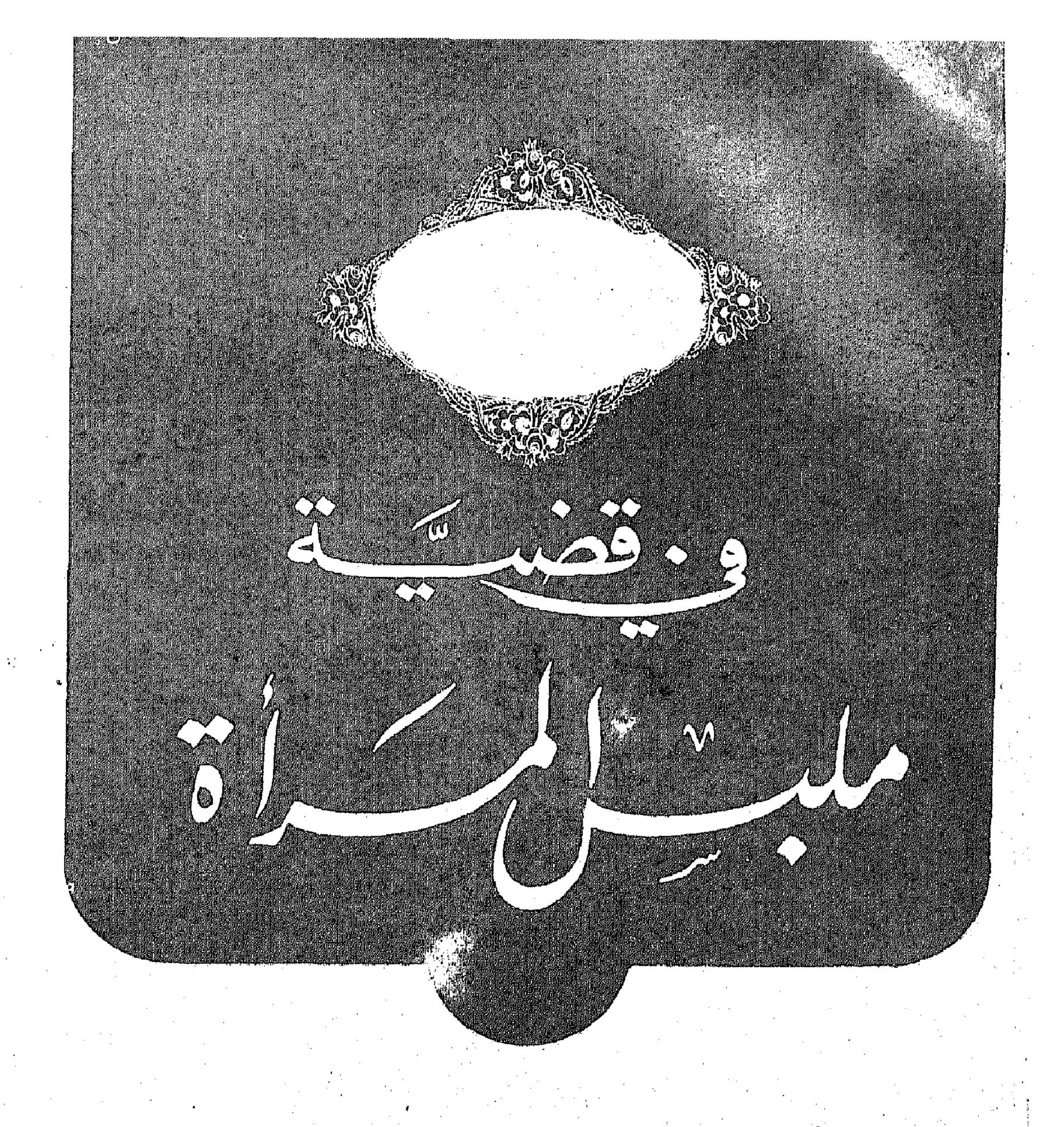

# للاستاذ عبد المقصود محمد حبيب

إذا ما نظر المرء حوله فسوف يهوله ما يرى من ملبس وزينة المراة العربية ( المسلمة ) المعاصرة . . فقد تبرجها ، فقد تبرجها واصبح التبرج على مستوى واحد عند الأم وابنتها على حسد سواء ، وتخلت عما يستر جسدها ، واخذت تلهث وراء كل ما يعرى منه أكبر قدر ممكن . . فمن ملبس قصير الأكمام الى معدوم الأكمام الى ملابس تملؤها المى معدوم الأكمام الى ملابس تملؤها الشقوب المصنوعة تظهر ( ما تحتها ) حتى يبدو وكأن المرأة أو الفتا

لا تلبس شبيئا ..

وكان المرء يتطلع الى كل ذلك ويعتقد أنه لا يلبث ويرى المرأة غيرت منه وعنادت الى الاحتشام وستسر الجسد والحياء الذى هو من صغاتها الأساسية . ولكن مرت السنون وازداد الأمر سوءا حتى وجدنا أخيرا ما أطلقوا عليه (المينى جيب) قصرت كلاثة الأرباع .

وعلى هذا اصبح الأمر جد خطير . . أخذ يتحدث به كل إنسسان ،

لكل عين تريد أن تلتهم .

الفاحية الشائية: الواقع ان مسئولية المراة عن هذه التصرفات ضئيلة بالنسبة لمسئولية الرجل المسلم ، ومسئولية سلطات الدولة المسلمة التي هي مسئولة وجوبا ان ترعي النساس من جميع الوجوه ، وتحميهم من تدهور الدين في أذهانهم ومن كل ما يهدد حياتهم المسادية والمعنوية .

وأنا أنغى المسئولية السكاملة عن المرأة ٠٠ ولا أنعى عليها أنها تركت كتاب الله وراءها ظهريا ، وانساقت وراء بريق (المودة) الواردة لها من المفرب ، وما ذلك إلا الأنها لا تعرف الدين ، ولا تكاد تسمع عن كتاب الله ، ولا يوجهها إليهما أحد ، ولا يصدر إليها أمر أو نصبح بأن تتجه الى ما غيسه من تصرفات وأخلاق تتنامى تماما مع كل ما تفعله الآن في هذه الأحوال .. أصبحت لا تعرف شيئا عن القرآن الكريم الذي هو الأساس الأول لشريعة الاسلام ... غى المنزل لا تسمع القرآن . . بل تسسمم الأغنية الرقيقة والتمثيلية الخليعة آلمنحرفة ، وتشاهد الأغلام الرخيصة عربية وأجنبية 6 وتنصت لما تبثه هذه وتلك من أشياء كثيرة .. ومن ناحية أخرى لا يتناول القرآن أمامها أب أو أم ، وإن كان في المنزل نسخة منه فهي لا تزيد عن كونها تميمة لنع الشمسياطين ، وهذا ني غالب الناس . . وفي المدرسة لا تقرأ القرآن ولا تدرسه ، اللهم إلا آيات قصار كلها تدور فقط حول الاعتصاب بالرحدة والإعداد بالقرة اواجوسية المدو والنظر في دعوة الدران للعلم و. و المناس هذه الأبيان أن نمر بنها الأيان فننسساها الفناة ، حيث أن Description of the second seco Carlinde to Salas of land marines y ودارت المناقشات حوله ويخلص كل متحدث في هذه المشكلة الى مسئولية المراة (المسلمة) عن هذه التصرفات الشائنة وهذا الاسستهتار الفاضح بعورة جسدها . وانها نبذت كتاب الله وراءها ظهريا ، وراحت تتطلع في لهفة وشوق عارمين الى أحدث ما يصممه مروجو الفتنة ومشيعو الرذيلة من مصممي الأزياء الغربية الذين تنكروا لكل دين سماوي وكل خلق كريم .

وفى الواقع .. بقدر مسئولية المراة فهناك مسئولية الحرى اكبر واضخم تقع سهن ناحية سه على عاتق الرجل أبا وزوجا والحا وابنا .. ومن الناحية الثانية تقسع على عاتق الدولة بصفتها المسئولة عن رعاية الناس وحمايتهم من كل ما يضر بهم الجنماعيا وسياسيا وثقافيا .

#### الناحية الأولى: فمن ناحية الرجل

كفرد 6 لا بد أن يذكر أن من قواعد المدين الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر ، ويدانع في سبيل هذا الواجب بكل الوسائل المشروعة . . الكلمة الحسنة والتوجيه الطيب والتدوة المسالحة . . والزجر والقسوة لمن يلي أمرهم إذا لم يرتدعوا بغيرها ، ونحن إذا نظرنا الى هذا الواجب على الرجل وجدناه قد ضيعه ولا نكاد نجد رجلا واحدا يقوم به لامع زوجته ولا ابنته ولا أخته ولا أمه ، بل أصبح الرجل هو أيضا يجاري نسساء المعصر مي الملبس والزينة ، فضيق من ملابسه حتى أوشكت (تتفتق) من حوله ، وتزين بسلاسل الذهب ني عنقه ا وأطال تسمره واظافره . حتى حذاه الرحل أصبح له كعب عالى . . هذا عرين من الرحال والتسان ووالعريق الأشر أصبت بيساوركء النشار الاشتال والركب الماردة ، ويبمصوب التساه إعجابا بالنحور والمسدور وتد تلويت

واتباع ما نيها . . ثم تأتى مرحلة الجامعة وليس ني مناهجها على الإطلاق ما يمت الى القسسرآن لصلة .

وفي أجهزة الإعلام . . لن تجد شبيئا عن ذلك . . حيثها تتجه وحيثها تتكلم وحيثها تسير لا تجد من يقول لها أن لها دينا ، ولهذا الدين كتساب اسمه القرآن ، وأنها من الواجب أن تنتسب إليه عملا وقولا والتزاما بدلا من انتسابها إليه عن طريق اسم ابيها وامها ٠٠ وعلى النقيض من ذلك نجد أن صنحات الصحف اليومية والمحلات الاسسبوعية والشمسهرية وجميع أجهزة الإعلام الأخرى ، وحديث الآم والأب والأهل والجيران ومواقع المعلم والدرس ، كل ذلك يتناول ما يفعله الأجانب وما يستحدثونه من أنواع للملابس وتسريحات للشعر واصناف للشعور المسستعارة والرموش والأظافر الصلفاعية . . حتى أن كل هذه الأجهزة لم تتورع عن أن تقول إن اعظم ساعات الوحدة للشعب العربى تتجلى ومت غناء أم كلثوم ، ونسيت تلك الأجهزة مثلا ساعات تأدية صلاة الجمعة والأعياد الاسلامية .

ومن هنا اصبحت الفتاة فارغة لا تعلم عن دينها واخلاتياته شيئا ، ولا تجد حولها إلا كل ما ينافى هذا الدين . . سمحت له الدولة أن يحوطها من كل جانب . . مثل الأفلام الجنسية بدعوى الثقافة ، والمجلات التى تنادى الغرائز لزيادة التوزيع . . ورضيت جماهير المسلمين بذلك . . فكيف لا تنساق الفتاة العربية المعساصرة وراءه . . ؟؟ بالله كيف . . ؟!

نى رايى أن هذا هو لب المسكلة . . لا تجد المنتاة المعربية (المسلمة) المامها حلوا ومراحتى تقارن وتختار،

بل لا تجد في كل وجهة توليها إلا المر . وحتى هذا لا تجد من يقول لها الله المر ، بل تجد الدنيا كلها تدفعها إليه دفعا ، والستار الذي تنساب تحته هذه الموبقات ستار براق . . داعى التحرر والتمدن والتقدم . .

إذن . . اليس للفتساة العربيسة عذرها في هذا الانسياق والأسر

بن هنا ، وهذه هي المسكلة واضحة جلية ، لا بد ني علاجها من البدء غورا بالدين وإنماء وجوده في القلوب ، والمحسافظة عليه حتى يترعرع ، وترى الفتاة العربية أنه خير ما تلوذ به ، وانه هو الحنيظ على كرامة الانسان ٠٠ رجلا وامرأة .. ودانعهها الى التقدم نى عزة والى الرقى في كبرياء وعفة . . وأنه دين الكمال الخلقى كما يقول رسوله « إنها بعثت لأتهم مكارم الأخلاق » . ديننا الاسسلام . . يرتكز على الإيمان بالله واتبسساع ما أمر بسه ، والانتهاء عما نهانا عنه والحياء قرين الإيمان . . جاء في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: « الحياء والإيمان قرناء حميما ، غإذا رفع احدها رنع الآخر ٠٠ » فالحياء دليل صادق على طبيعة الانسان الطيبسة واخلاته الكريبة وادبه المطلوب ٠٠ وندن في حياتنا أشد ما نحب الانسان الحيى . . من يستحى من إتيان المنكر والتخلق بالأخلاق السيئة، ويستحى بن النقائص والمساذل ويستحى من بذل الجسم وماء الوجه، ويستحى من مجاناة الضمير المتيقظ ، وليس عندنا ما نكره أكثر من الانسان المسنيق جامد الوجه كالح الخلق الملحاح المتبذل . .

هذا الحياء هو عنصر النبل والخير ني اعمال من يتحلى به ، وهذا قول

عائشة ان رسول الله قال لها: « لو كان الحياء رجلا لكان رجلا طيبا ، ولو كان الفحش رجلا للله المان رجلا للهناء أذا ما فقده سيئا . . » هذا الحياء أذا ما فقده أنسان لم تستكثر عليه أى نقيصة . . بل لا ينتظر منه غيرها ، والحديث النبوى يقول « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » .

والمراة منذ وجدت هي عنسصر المدياء والمخجل في الانسانية حتى الله يضرب المثل بذلك ، وقد جاء عن ابي سعيد الخدري : « كان رسول الله اشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفنساه في وحهه » .

الحياء الذي هو خلق الاسلام « إن لكل دين خلقا ، وخلق الاسسلام الحياء » هذا الحياء هو المطلوب من الفتاة العربية المعاصرة . . ، مطلوب منها أن تتجه الى الله ثم تستحى ثم تحسكم عقلها فيما تأتى وما تدع لا تنساق ولا تتبع أهواء غيرها . . إنها تطالب أن تمارس حريتها في حياتها أن تمارس حريتها في حياتها لنفسها من الملبس والزينة ما يحفظ عليها حياءها ويصون كرامتها ويستر عليها عن أعين الناس !!

واهب لها أن تدقق في الأمر ، فستجد أن هذه الأنواع الكثيرة من الإشارة في الزي والتصرفات والترجل لا تحدث إلا في المجتمعات والبيئات التي تعانى من التمزق الاجتمعائ ويدور شبانها وبناتها في فراغ كبير من الضياع ، وعدم الانتماء أو الالتزام مما يجعلهم يلجأون الى كل شسساذ مما يجعلهم يلجأون الى كل شسساذ وغريب . . لو دققت الفتاة المسلمة فيما تجرى وراءه ، وتتهافت عليه من ازياء الغرب ونظمه لوجدت أنه نتاج امراض خطيرة اجتساحت تلك المجتمعات . . والاقلعت فورا عن مجاراتها ولعادت الأصلها واستقلال

شخصيتها وقوة نفسها وقدرتها على صنع حياتها بنفسها ودينها وعلمها و ولتأخذ مثلا لذلك أختنا السودانية والأندونيسية والهندية والباكستانية كلهن على شخصيتهن ولباسهن رغم العلم ورغم الوظائف الكبرى ورغم الاتصال بالمجتمعات الغربية . . لم ترض لنفسها أن تلفى شمسخصيتها وتجرى وراء ما تفعله الغربيسة أو وتجرى وراء ما تفعله الغربيسة أو يصنعه مصمهو الأزياء هناك .

وكلمة النهاية . . أن أصل المسكلة يتبلور في أن الفتاة العربية لا تجد من يدلها على أخلاقيات دينها .. وما العلاج إلا بأن نبدا جميعا على خط واحد هو إيضاح أمر الدين للفتى والفتاة . . فالأم والأبهما مناط الأمل أولا . . يعودان في أمورهما الى دين الله وتحتشم الأم ويتدين الأب ويؤديان غرائض الدين ويعلمان اولادهما ان يتبعوا تعاليمه ويعاقبان من يقصر .. والدولة تساعد أيضا على نفس الطريق فيصبح الدين مادة أساسية، ويفرض على الطلاب حفظ أكبر قدر من كتاب الله وخصوصا ما فيه من تشريعات واخلاقيات ومثل ٠٠ منذ اولى دراستهم الى نهايتها ٠٠ وعلى أجهزة الاعلام أن تعساون في نفس الطريق وتؤدى الرسالة كاملة فعليها ايضا يقع عبء كبير ،

هذا هو الطريق .. أن نتكاتف جميعا لصون الفتاة المسلمة .. وهى بطبيعتها الحية لن تتأخر عن السير معنا إذا ما اوضحنا لها طريق الخير . بل حينئذ سيتهرول معنا ، وتسبقنا كما نسبق من قبلها مسلمات مؤمنات كثيرات جريا وراء مضمون الحديث النبوى الشريف . « إذا صلت المراة خمسها وصامت شمسهرها وحصنت نرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاعت » .

والله نرجو أن يهيىء لنا من أمرنا رشدا م .

اعت فرابال سلام في باعب يكار والبقيت تا في ا كيف البيش 100 الفريسلم بالمرابع الرئيسة هاك

اخيرا . . اعترفت بلجيكا بالاسلام دينا في بلادها . .

واصبحت التربية الاسلامية مادة الساسية تدرس لأبناء المسلمين في المدارس البلجيكية ...

وبذلك انتهت القضية التى شعلت اهتمام المسلمين هناك طوال الثلاث عشرة سنة الماضية وهى : المحافظة على إسلامية أولادهم وبناتهم قى جو الغربة والاديان والمذاهب المختلفة . ولكن القضية لم تنته بعد بالنسبة ولكن القضية لم تنته بعد بالنسبة للمجموعات الاسائمية عى كثير من بائد العالم . . أن بنجيكا رغم حداثة الاسائم بها كانت أول دول آوروبا أعتراها بالكيان الاسسسائين على أرضها , .

## كيف دخل الاسلام هناك .. ومتى ؟!

يذكر انه ني سنة ١٨٣٠ م ، اي ألوقت الذي كانت نيه الملكة البلجيكية تعد قوانينها الاسساسية ودستورها الرسمي ، لم يكن هناك من الأديان المعتنقة من مواطنيها سوى الكاثوليكية والبروتسستانية واليهودية ، فاعترفت بهسا دون سواها ، واقرتها في دستورها ، وهن أجل ذلك وبسسبه أنعدام الاتصال حيذاك بين بلجيكا والعالم الاتصال حيداك بين بلجيكا والعالم الماكن لعبادته ، الماكن لعبادته ، والماكن الماكن لعبادته ، والماكن لعبادته ، والماكن الماكن الماك



اللبنى الأشراقي بالحديقة الغمسينية ببروكسل الذي سيتحول الى اللركز الاسلامي والتقساني في بلجيكا ويتكلف بليون دولار ،

#### للاستاذ محمد نعيم

وابتداء من عهود الاستقلال اخذت البعثات الدبلوماسية المسلمة تتمثل مى بلجيكا ومى نفس الوقت وفد عليها نتيجة لتطورها الاقتصادى وطلبها اللايدى العاملة آلاف من العمال المسلمين ولم تمض سنوات العمال المسلمين ولم تمض سنوات عربية اسلامية وبلغ عدد المسلمين المقيمين بها نحو مائة الف من مختلف الجنسييات [مغاربة وجزائريين وتونسيين واتراك وباكستانيين وعيرهم] .

ودعا هذا بعض الشياب المسلم نى سنة ١٩٦١ الى تنظيم شـــمل الجالية وتيسير اقامة شـــمائرها

الدينية بالمنسساطق المختلفة .. وقى سنة ١٩٦٣ اسس السفراء المسلمون أول جمعية لخدمة الاسلام والمسلمين المغتربين واتخذوا من احدى الدور في بروكسل مسجدا تقام فيه صلوات الجماعة ومركزا للتعريف بالاسسلام وحضارته .

#### وجدوا المبنى ولكن ٠٠ ؟!

وكانت احتياجات المسلمين تلح في ايجاد:

- ـ المسجد الجامع .
- ـــ المركز الاسلامي والثقاني .
  - \_ المقبرة الاسلامية .

حتى جاءت الحكومة البلجيكية في سنة ١٩٦٧ واهدت الجالية المسلمة المبنى الشرقى بالحديقة الخمسينية ببروكسل لتحويله الى هذا الغرض على أن تفرغ من بنائه في ظرف عشر سنوات .

وتأسست في اعقاب ذلك منظمة عالمية باسم المركز الاسلامي والثقافي ببروكسل تضم واحسدا وعشرين عضوا من سفراء الدول العربية والاسلامية بجانب مدير المركز ، فهسة اعضاء من الجالية .

ونشطت المنظمة في العمل على : حمع شمل المسلمين المغتربين ببلجيكا حولها في روح من التآخي

والتضامن .

والأسرهم وتمسكينهم من معرفتهم بالاسلام ، ومن اتباع تعاليمه .

تحسين العلاقات الودية بين بلجيكا والعالم الاسلامي والتعاون مع الطوائف المؤقتة الاخرى التي تحمل روح الأخوة والصداقة والتفاهم المتعادل.

و توفير الماكن الصلاة بالأحياء التي يسكنها المسلمون .

انشاء مقبرة للمسلمين باحدى الضواحى .

منتح مدارس قرآنية لأبنساء المسلمين .

• انشاء مكتبة اسلامية وثقافية .

#### نداء وأمل ٠٠

ونجح العمل الاسلامي على الأرض البلجيكية بصورة ملموسة ولكن بقى الهدف الأكبر دون تحقيق رغم مضى خمس سنوات . . بقى مشروع بناء المركز الاسلامي والثقلامي الجديد الذي سيغذى الحياة الدينية للمسلمين وينشر الدعوة الاسلامية في ربوع أوروبا . . ؟!

هذا المشروع الاسلامي السكبير يتكلف مليون دولار ويضم مسجدا جامعا يسسع الف مصل ومعهدا للدراسات الاسلامية ومكتبة ومدرسة نموذجيسة للأطفسسال وقاعة للمحاضرات .

إنه أمل ونداء . . فهل نذكر جميعا قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة » . . .

#### ٠٠ والتعليم الاسلامي ٠٠ ثم ؟!

ويجىء بعد ذلك سسؤال يفرض نفسه: ماذا يعنى الاعتراف بالاسلام في بلجيكا . . ؟؟

ويجيب الاستناذ الإمام محمد العلويني ، مدير المركز الاسلامي هناك :

الاعتراف بكيان المجموعة المسلمة رسميا في جميع قوانين العلاد .

الشعائر الاسلامية وبناء المساجد .
الشعائر الاسلامية وبناء المساجد .
ادخال دروس التربيةالاسلامية مى جميع المدارس البلجيكية التى يوجد بها ابناء للمسلمين ، وذلك اسسوة بالديانتين المسسيحية واليهودية . .

ويضيف الإمام العلويني ان اكثر من ١٥ الف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والثانية والثانية والثانية الاعتراف .

#### حاجتنا الى المعلمين ٠٠

ويطرح الإمام العلويني مشكلة منائمة من عدد المعلمين المسلمين في بلجيكا قليل للغاية وثقافة بعضهم لا تؤهله للقيام بالتدريس الاسلامي ويطلب من الحكومات العربية أن تمد

المركز بالمعلمين الأكفاء الذين يجيدون اللغتين الفرنسية والعربية ، وان يكون ذلك عن طريق التعاون الفنى بين هذه الحكومات وبين السلطة البلجيكية على مثال ما هو سائر بين بعض البلدان الاسلامية وبين بلجيكا وغيرها من الدول الاوروبية .

#### ٠٠ والحياة الدينية ٠٠ كيف تسير ؟

وهناك نشاط ديني متعدد الصور ومنه:

القرآن والعنة والنقه كل اسسبوع . . والعنة والنقه كل اسسبوع . . وندوات في الدراسات الاسسلامية شهريا .

س تعريف المسلمين بتاريخهم ووطنهم الاسلامى الكبير واحاطتهم بمشاكله وقضاياه المختلفة .

احياء شاعة بانتظام .

ــ الاحتفال بالذكريات الاسلامية كالهجرة والمولد النبسوى الشريف والاسراء والمعسراج ونزول القرآن وليلة القدر .

ــ الرد على اســـتفسارات المسلمين فيها يعرض لهم من مشاكل دينية تواجههم في هذه البلاد .

س تنظیم رحلات جماعیة للاطفال وسط جو اسلامی شمامل .

- عرض أفلام الحج والمزارات الاسلامية على الطلبة بالمدارس . . والأفلام الدينية بالمركز وفي الحفلات العامة . . .

#### ٠٠ وصورة أخرى:

تنوير الراى العسسام البلجيكى والأوروبى بتعاليم الاسلام وثقافته ، ودحض الشبهات والأباطيل عنه ، وقد ادى ذلك الى دخول عدد كبير من

البلجيسكيين وغيرهم منى الدين الاسلامي وانضسمامهم الى الاسرة المسلمة بهذا اليلد .

العلوينى من ان المركز بصدد اصدار مجلة ونشرات باللغات العربيسة والفرنسية والنيرلاندية تحوى بحوثا ودراسات في تعاليم الاسلام واحكامه وتتضمن أخبار المسلمين في بلجيكا واوروبا والعالم الاسلامين .

# التعليم الاسلامي في أوروبا مرفوض

وبعد . . فكما ذكرت في اول هذا التحقيق أن العقبة الكؤود في انشاء تعليم اسلامي منظم في اوروبا تقوم في أن الاسلام سـ فيما عدا بلجيكا ليس معترفا بأهله على أنهم جماعة دينية لها حق الحماية من الدولة . . ومن هنا لا يسستطيعون أن يمدوا اولادهم بالتعليم الديني في المدارس .

ونى أسبانيا . كما هو معروف مشهور . محرم على المسلمين أن يتخذوا مسجدا على أرضها . ؟! بينما تتيح لهم مساحة الاسلم أن يتخسدوا السكنائس على أرض المسلمين !! . . بل وأكثر من ذلك أن يتلقى أبناؤهم دروس التربيسة المسيحية في المدارس الرسمية . . ؟!

وفي بلغاريا . اضطهاد ومحاربة المسلمين للقضاء على كيانهم بل وعلى السمائهم الاسلامية . . وفي غيرها وغيرها أحوال المسسلمين مؤلة وحميع الجهود المبذولة صوب تقوية الحياة الدينية الاسلامية في محيط ما لم يعترف بالاسلام من النساحية التشريعية في جميع دول المعالم . .

# موافق المرافعة الموقعة المرافعة من المعادلة في عربية المرافعة المر

#### للاستاذ زيدان أبو المكارم

فى المقال السابق(۱) تضسمن كلامنا عن حديث : « انما الربا فى النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس » امرين :

ا \_\_ تخریجه ، واثبات أنه حدیث صحیح ، وأن العلماء اتفقوا علی صحیح ، وأن العلماء اتفقوا علی صحته .

٢ ـ تحصديد زمنه ، بأنه كان المرحلة الثالثة الاخيرة التى تدرج فيها التشريع الاسلامى فى امر الربا ، من السكوت عن بعضه حتى انتهى الى التحريم التام الشسامل لكل انواعه والاعتماد النهائي على ( القيمة العادلة ) .

وما دام هذا الحديث يمثل المرحلة الاخيرة ، عقد وجب الاعتماد عليه ،

وبه ينتفى التعارض بين النصوص .
والآن نتعرض لموقف ائمة الفقه الاسلامي وعلمائه رضى الله عنهم من هذه المراحل الثلاثة ، ثم نتعرف على مصادر مذاهبهم التي وصلت الينا في ربا النسيئة وربا الفضل ، ربا الدين ، وربا البيوع .

اهى النصــوم القرآنية أو النبوية ؟

أما النصوص القرآنية غليس غيها الا مرحلتان: الا مرحلتان: ـــ الاولى تحريم ( الاضسعاف

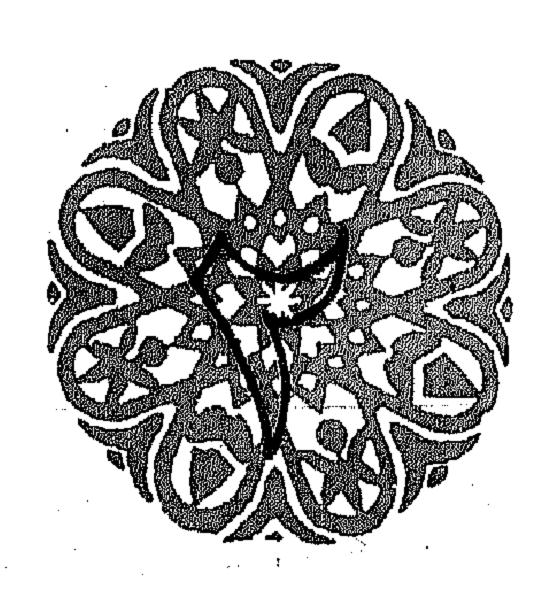

المساعفة ) وحدها وقد وردت مى سورة آل عمران مى السنة الثالثة من الهجرة النبوية ((يايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الضعافا مضاعفة )) ، حس والثانية التحريم العام للربا ما كان (اضعافا مضاعفة) ، وما كان (ونها وقد تكفلت ببيسان ذلك آيات سورة البقرة ، وقد نزلت مى السنة العاشرة من الهجرة النبوية وغيها الله وفروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين )) ونيها ايضا الربا ان كنتم مؤمنين )) ونيها ايضا اللهجون ولا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون الهجون ولا تظلمون الهجون الكم

واتفق ائمة الفقسه على ان آيات البقرة آخرها نزولا ، وانها ناسخة لفهوم الاباحة الذي يؤخذ من آية آل عمران .

وكانت نظرتهم الى كلمة (الربا) معرفة بر (ال) على ثلاثة انحاء (٢):

ـ منهم من قال ان (ال) عامة تشمل الجنس كله ، ولكن تتوقف معسرفته (ما عدا ربا الدين) على السنة النبوية: الانها قد خصصت بالتحريم أنواعا معينة وصورا خاصة، ولم تمنع كل الانواع .

له ومنهم من قال : ان (الربا) هنا لفظ (مجمل) يحتاج بيان تفصيله الى الأحاديث النبوية ، فرجع الى السنة كما رجع اليها الفريق الاول ، وان اختلف الطريق .

سومنهم من قال: ان (ال) هنا للعهد ، والمعهود هو (ربا الجاهلية) ربا الدين وحده ، وقصر معنى الربا في سورة البقرة على هذا النسوع وسماه ربا القرآن ، وربا الدين ، وربا الجاهلية ورتب على ذلك أن ما حرمته السنة في ربا البيوع ليس داخلا في اللفظ القرآني ، وانها داخلا في اللفظ القرآني ، وانها وسماه : ربا البيوع ، وربا السنة ، وسماه : ربا البيوع ، وربا السنة ، وهو عنده اقل درجة في التحريم من (ربا القرآن) ،

وهكذا نرى أن المذاهب كلها لم تدع العموم المستفاد من آيات سورة البقرة يأخذ حقه في التحريم حميع انواع الربا ، ويممت وجوهها شطر الاحاديث النبوية تلتمس منها البيان ، وتستنبط الحدود ، وتتعرف على الضوابط والعلل التي ترجع اليها الاحكام .

وهذا ما ينبغى اعادة النظر فيه الأن القاعدة الاقتصادية فى الحلال والحرام واضحة اتم وضوح فى الآيات المحكمة المعجزة فى سحورة البقرة وتؤيدها السنة الوهى التى وضعت الاسلامى الراسخة للبناء الاقتصحادى الاسلامى وبه يتحدى الاسلام جميع الانظمة الاقتصادية القديمة والحديثة ويثبت أنها منحرفة عن العدل الوقعة فى الظلم والبخس الا توفر

الشروط السليمة لكفاية الانتاج ، ولا لترشيد الاسستهلاك ، ولا لعدالة المتوزيع ،

#### السنة النبوية:

فها موقف المذاهب الفقهية من المراحل التدريجية النبوية التي أشرنا اليها في المقال السابق ، وبينا أنها كانت ثلاث مراحل :

١ ــ ما قبل خيبر ،

٢ ــ مرحلة خيبر ٠

٣ ــ المرحلة الاخيرة .

ــ ويحكم الاولى حديث تحريم بيع ( الاصناف الستة ) الا متماثلة ، يدا

- ويحكم الثانية اجازة التفاضل بشرط (البيع الآخر).

سويحكم الثالثة حديث اسسامة الذي رواه عنه ابن عباس ، وهو الذي يجيز التفاضل بدون وسساطة بعد تقدير ( القيمة العادلة ) ، ولا عبرة بالتفاضل الشسسكلي ما دام التساوى ني ( القيم ) عادلا بدون بخس ولا ظلم .

#### ما موقف الفقهاء من هذه المراحل التي وردت في السنة النبوية ٠٠٠؟

باستقراء المذاهب نجد أنها جميعا قد وقفت عند المرحلة الاولى:

(مرحلة ما قبل خيبر) ، واعتبرت (حديث الاصناف السنة) هو مصدر التشريع الذي يحدد ضوابط (الربا) ، وعلله ، وعليه تنبني احكامه .

يبين ذلك التفصيل الآتي:

أولا: رفضوا مذهب ابن عباس ، مع أنه يستند الى حديث صحيح اتفقوا على صحته ، وهو يمثل المرحلة الاخيرة ، وهو ناسخ لما قبله مما يناقضه أو يعارضه .

ما الأسباب التي جعلت الفقهاء

يتركون العمل بالحديث الصحيح الذى رواه ابن عباس عن اسامة سرضى الله عنهم سرعن النبى صلى الله عليه وسلم . . ؟

لقد اسستند كل منهم الى احد الاسباب الاربعة الآتية او الى اكثر من واحد منها ، وهي :

١ ــ دعوى النسخ .

٢ ــ دعوى الاجماع .

۳ ـ دعوى رجوع ابن عباس وبعض أصحابه .

٤ ــ ترجيح غيره عليه .

وجبيع هذه الأسباب غير صالحة للاحتجاج ني هذا المقام ، وبيسان ذلك :

ا ساننا بينا في المراحل التدريجية لتحريم الربا أن حديث اسسامة كان اخرها ولا يجوز أن ينسخ الحديث القديم (حديث الاصناف السستة الخيرة ، والجافظ ابن حجر ، وهو من هو في العلم بالسنة رواية ودراية يقول :

« واتفق العلماء على صحة حديث السامة ، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سسسعيد (حديث الاصناف الستة ) فقيل : منسوخ ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال » .

( الترجيح ) ان الامام الشاهعى يعلم ( الترجيح ) ان الامام الشاهعى يعلم ان حديث أسامة متأخر عن ( حديث الاصناف الديث ألى الديث مفسرا الامناف البيت أن الحديث منسوخ ، بل يثبت أنه هو الناسخ ،

٢ ــ ودعوى الاجماع على الوقوف عند (حديث الاصناف السنة ) غير صحيحة ، ولا مقبولة .

ابا انها غير صحيحة : فيدل على ذلك قول الابام الشافعي :

« كان ابن عباس لا يرى فى دينار بدينارين ، ولا فى درهم بدرهمين يدا بيد باسا ، ويراه فى النسيئة ، وكذلك

عامة اصحابه » ويقول ايضا « وهذا قول الكيين » (٣) .

اين الاجماع مع مخالفة أبن عباس واسسامة ، وعامة أصسحاب أبن عباس عباس ، ومقهاء أهل مكة . . ؟

والأمام ابن حزم يغضب اشسد الغضب ممن يدعى الاجماع عى هذا الموضوع ، ويقول :

« وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا الاصناف الستة المنصوص عليها . وهذا كذب مفضوح من قريب . والله ، ما صح الإجماع في الأصناف المنصوص عليها ، فكيف في فيرها أا أوليس ابن مسعود وابن عباس يقولان : لا ربا فيما كان يدا بيد أوعليه كان عطاء ، وأصحاب بيد أوعليه كان عطاء ، وأصحاب وأما أن دعوى الإجماع غير وأما أن دعوى الإجماع غير الجماع فير النص ) لا يلغيه مقبولة : قائن ( النص ) لا يلغيه والله مقبولة .

۳ ـ دعوى رجوع أبن عباس وبعض أصحابه :

لم يقل بها محدث عالم بأصسول الرواية ، ولا فقيه واسسع المعرفة بأقوال السابقين من الصسحابة والتابعين .

ولو صحت رواية بأن ابن عباس رجع لذكرها الامام الشافعى فسى مناقشته لمذهبه كما سيأتى ، والامام ابن حزم ينفى رجوع ابن عباس عن العمل بحديث أسامة ويقول: «حلف سعيد بن جبير: بالله ما رجع عنه حتى مات »(٥).

لم يبق الا ( الاعتماد علي الترجيح ) باعتبار أن حديث أسيامة وحديث ( الاصناف السنة ) حديثان متعارضان ، وأوثق محاولة للتوفيق بين النصين ونفى التعارض بينهما هى ما سجله الامام الشافعى ، والحق أنفى لم أر فيما قرات \_ اكثر انصافا

للحق ، ورعاية له مما سجله ذلك الامام الجليل في هذه المسسسالة الخطيرة ، قال الامام الشافعي في الرسالة — بعد أن اشار التي روايات حديث الاصناف السنة ، والتي حديث اسامة ( انما الربا في النسيئة ) — « قال : فأخذ بهذا ابن عباس ، ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . قال : فقال لي قائل : هذا الحديث مخالف للاحاديث قبله ؟

قلت : قد يحتسمل خلافهسسا وموافقتها .

قال: وبأى شىء يحتمل موافقتها أ قلت: قد يكون اسامة سمع رسول الله يسأل عن الصنفين المختلفين ، مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، او ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد أ فقال : « انما الربا في النسيئة » . أو تكون المسألة سبقته بهذا ، وأدرك المواب ، فروى الجواب ، ولم يحفظ المسألة ، أو شك فيها ، لأنه ليس المسالة ، أو شك فيها ، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هسذا عن حديث أسامة ، فاحتمل موافقتها لهذا .

فقال: فلم قلت: يحتمل خلافها ؟ قلت: لأن ابن عباس الذي رواه، وكان يدهب فيه غير هذا المذهب، فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد « انما الربا في النسيئة » .

قال : فما الحجة ان كانت الاحاديث قبله مخالفة في تركه الى غيره . . ؟ قلت له : كل واحد ممن روى خلاف اسامة ، وان لم يكن اشهر بالحفظ للحديث من اسامة فليس به تقصير عن حفظه ، وعثمان بن عمان، وعبادة بن الصامت أشد تقسيدها بالسن والصحبة من اسامة ، وأبو هريرة اسن واحفظ من روى الحديث في دهره .

ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ ، وبأن ينفى عنسه الغلط من حديث واحد حكان الاكثر هو اشبه أن يكون أولى بالحفظ من

حدیث من هو احدث منه ، وکان حدیث خمسة اولی ان یصار الیه من - حدیث واحد »(۲) .

ونلاحظ في ترجيح الامام الشافعي الامور الآتية:

ا) أنه نص على أن حديث الاصناف الستة ... في تقديره ... سابق على حديث أسامة وهو صحيح ، قلا محل لقول القائلين بأن حديث اسسامة منسوخ ، وقد أشرنا الى ذلك .

ب ) ان الامام الشافعى لم يدع الاجماع فى هذه المسألة ، ولو كان يرى فيها اجماعا لسجله ، لشدة المحاجة الى ذلك فى المناقشسة المحاسمة ، بل كان صريحا فى ذكر الاحتمالين .

ج) انه كذلك لم يذكر شيئا عن رجوع ابن عباس ، ولو ثبت عنده رجوعه لـــكان من الضـرورى ان يذكره .

د ) أنه نظر ألى الحديثين على أنهما نصان متعارضان يجب البحث عن مخرج لهذا التعارض بينهما ، وقد اعتمد الأمام على الترجيح بعدد الرواة مع اعتقاده بصحة حديث أسامة ، ولم يطعن في روايته ،

ه ) اننا نرى أن الصحواب فى الخروج من هذا التعارض هو التاريخ الذى اثبتنا فيه أن حديث أسامة هو آخر ما ورد من السنة النبوية فى شأن الربا وقد أشار الامام الشافعى الى ذلك فى تحليله السابق .

وما دام التاریخ قد ثبت ، مالسابق منسوخ ، واللاحق ناسخ ، وهذا ما نصت علیه ( أصول الفقه )(۷) وبهذا ينتفى التعارض بين النصوص .

ولكننا نخرج من هذا العرض بأن الفقهاء رفضوا (مذهب ابن عباس)

مستندین الی اسیاب لم یثبت منهسا شیء عند التمحیص .

وهكذا لم يستفد أئمة الفقه من (المرحلة الأخيرة) من مراحل التدرج التشريعي التي انتهت الى (القيمة العادلة).

ثانيا ــ موقف الفقهاء من مرهلة خيير:

وهى المرحلة المتوسطة ، مرحلة السماح بالتفاضل بين أنواع الجنس الواحد بواسطة ( البيع الآخر ) وقد أقر الفقهاء هذه المرحلة ، ولسكتهم نظروا اليها نظرة غير شاملة ولسم يكتشفوا ما تهدى اليه من ( القيمة العادلة ) وهم قد ارتكزوا على حديث ( الاصناف الستة ) على أنه الاصل ، وأما البيع الآخر ، فهو تبرير ، بل أن بعضهم ذكر هذا في باب الحيل (٨) بعضهم ذكر هذا في باب الحيل (٨) وهل تجوز الحيل أو لا تجوز ، بأن التي توصف للخروج على النصوص، يوافق العمل الظاهر النصسوص ، يوافق العمل الظاهر النصسوص ، مقتضى النص وروحه ، . ؟

وهكذا وقف أئمة الفقه عند المرحلة الاولى التى يحكمها حديث الاصناف

منهم من رأى موهم الاكثرية ان حكم (تحريم الربا) يتعداها الى غيرها مها شاركها في العلة وسلكوا سبيل (القياس والاجتهاد) للوصول الى العلة أو العلل التي من أجلهسا حرم الربا في هذه الاصناف .

واختلفوا فى ذلك على نحو عشرة مذاهب(٩) ، بحسب ما وصل اليه اجتهاد كل أمام فى التماس العلة التى يدور عليها القياس .

ملى الاصناف الستة ، اما لانه لا يقر القياس وهم الظاهرية ، واما لانه لا يقر القياس وهم الظاهرية ، واما لانه برغم عمله بالقياس ، واقراره له ما يقتنع بالعلل التي وصل اليها غيره بالاجتهاد (١٠) .

من هنا يتبين لنا أن ائمة الفقسه اعتمدوا في احكام ما سموه ( ربا البيوع ) على القياس والاجتهساد لاستخراج العلة المستركة في الاصناف الستة التي نص عليها الحديث النبوي الذي يمثل المرحلة الاولى في التدرج التشريعي .

وأن ابن عباس اعتمد في مذهبه على الحديث الصحيح الذي انفق العلماء على صحيحته ، وأنه بذلك استوعب الاستفادة من المراحل الثلاثة التي تدرج فيها التشريع ، وهو الذي يهدى الى وجوب سبقه ، وهو الذي يهدى الى وجوب المحافظة على ( القيمة العادلة ) .



- (۱) الوعى الاسسلامي ، عدد ذي القعدة سنة ۱۳۹۳ هرقم ۱۰۷ .
- (۲) وقد فصلنا ذلك في الجزء الاول بن بناء الاقتصاد في الاسلام ص ١٠١ ١٠١١ وهو مطبوع في القاهرة سنة ١٩٥٩ م .
- ( ٣ ) اختلاف الحديث للشافعي طبع في القاهرة ٢٤١ م
  - (٤) الكملى ١٠ ٢ ٧٢٥ .
- (ه) المعلى ؟ : ٢٩ه ، وقد فصلنا ذلك في رسالة ( مذهب ابن عباس في الربا ) المطبوعة بالقاهرة سنة ١٩٧٢ .
- ﴿ ٦ ﴾ الرسالة ٢٧٦ ــ ٢٨٦ طبع القاهرة ــ

- تحقیق احبد محبد شاکر .
- (۷) علم أصول الفقه ، لعبد الرهاب خلاف ١٩٧٠ ، ومثله في أصول الفقه للخضري ٢٥٩٠ . ٣٥٩
- (۱) الربا والمعاملات في الاسلام للسيد رشيد رضا هم ١٩٣٠ و اعلام الموقعين ٢٣٢ و ٢٣٣ طبعة المبابي بالقاهرة .
- (۱) المحلى ۱: ۵.۵ -- ۱۱۵ ، (علم العدل الاقتصادى ) تحت الطبع لــكاتب القال .
  - (١٠) علم المدل الاقتصادي .

للدكتور: محمد حسن هيتو

#### أصول الإمام الشيرازى:

ولا اعنى بهذه الكلمة أن للامسام الشيرازى أصولا مستقلة بنى عليها مذهبا مستقلا ، لأنه شافعى المسذهب ويغرع على أصول أمامه الشافعى ، وإنما أعنى كتبه التي دونها في هسذا الغن ، وآراءه الأصولية فسى بعض المسائل التي خالف بها الجمهسور ، أو أنفرد بها عنهم ، أو رجع عنها بعد مخالفتهم ، وقبل الكلام على أصوليين .

ا ــ مكانة الشيرازي بين الاصوليين:

إن مما لا شك فيسه أن الاسام الشيرازى من كبار أئمة الأصول المتقدمين ، السنين دونوا فيه ، وساهموا في تطويره وترتيبه وتهذيبه فأن الدارس لتاريخ نشأة هذا الفن والكتابة فيه يجد أن معظم ما الف فيه حتى عصر الشيرازى لم يكسن سوى كتب تبحث في موضوع أو مواضيع محصورة من مواضيعه ، وأن الكتب العامة الشاملة لجميع مباحثه الكتب العامة الشاملة لجميع مباحثه كانت قليلة بالنسبة لتلك .



ولذلك اعتبرت كتب الشيرازى من اهم الكتب التي صنفت في أصول الفقه ، لعمومها وشمولها لجميع مباحثه ، واصبحت من اهم المراجع التي يرجع البها الأصوليون بعده في تصنيفهم وتأليفهم ، فلا يكاد يخلو كتاب صنف في هذا الفن من النقل عنها ، والرجوع اليها ، والاعتماد عليها ، ومن خلالها تعرف قيمة هذا الإمام في هدذا العلم ، ومكانته المرموقة بين اهله والباحثين فيه .

وأنا إذ اكتب هذا الكلام لا أريد أن أقول: إن الشيرازى أشهر من كتب في الأصول ، فلقد كان في الأصوليين من هو أشهر منه وأبرع ، ولكن أريد أن أقول: أنه كان من المشاهير الذين عرف الأصول بهم ، ونقل عنهم ، وأن كانت شهرته في الفقه ، والخلاف ، والجدل ، والتي لا ينازعه فيها أحد ، قد غطت على شيء من شهرته في أصول الفقه .

#### ٢ ــ كتبه الاصوليسة:

لقد ترك لنا الإمام الشيرازى ثلاثة كتب من كتب الأصول ، وهي حسب الترتيب الزمنى ني تأليفها:

١ ــ التبصرة منى أصول المقسه.

٢ \_\_ اللـع.

٣ ــ شرح الليسع .

وسأتكلم على كل واحد من هذه الكتب الثلاثة بايجاز واختصار حتى نعرف ما لها وما عليها من مزايا واستدراكات ، فأبسدا بالتبصرة ، ثم اللمع ، ثم شرح اللمع .

#### السرالتيمسرة:

ا ــ هو أول كتاب صنفه الإمام الشيرازى فى أصول الفقه ، كما تدل عليه مقدمة كتابه اللمع حيث قال : « سألنى بعض إخوانى أن أصنف له مختصرا فى أصول الفقه ، ليكون مضافا الى ما عملت من « التبصرة » فى الخلاف . 1.ه.

٢ ــ لم يتعرض هذا الكتاب إلا للمسائل الأصولية المختلف فيها ، كما قال في مقدمته ، وكما هو ملاحظ لدارسة ، وأما المسائل المتفق عليها في علم الأصول فلم يتعرض لها مطلقا ، وكذلك لم يتعرض للحدود والتعاريف ، ولذلك يعتبر كتابه من أهم كتب الأصول المقارن .

٣ - ومما يتسم به هذا الكتاب هو الحشد الهائل من الأدلة العقلية والنقلية التي كان يستخدمها للاستدلال على المسألة التي يناقشها ، ولذلك تعتبر التبصرة من أهم الكتب الخلافية المدللة .

کسان معظم ادلة الشيرازی می هذا الکتاب کانت مبتکرة جدیدة ، کسا بلاحظ ذلك من قرا کتب القوم وادلتها ، ولئن طرق دلیلا سبق الیه سار فیه سیرا جدلیا محکما جدیدا .

٥ ــ ينقسم الاصوليون في قبولهم لأدلة الأصول الى قسمين: قسم يقبل في الاستدلال على مسائل الأصول الأدلة الظنية ، كالبصرى ، والرازى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين.

وقسم لا يقبل الا الدليل القطعي كالاشعرى ، والباقلاني ، والغزالي .

وقد كان إمامنا الشيرازى يذهب الى انه لا يجوز أن يستدل على مسائل الأصول الا بالدليل القطعى في جميع كتبه الأصولية .

آ سد ذكر الشيرازى فى « التبصرة » مسائل نادرة لم يتعرض لها جمهسور الأصوليين فى كتبهم ، ولم يناقشوها ، ومن امثلتها الكثيرة ، الخلاف فيما اذا علق الحكم على صفة فى جنس ، فانتفى عما عداها فى ذلك الجنس ، هل ينتفى عما عداها فى نلك البسوم فى الغنم ، عما عداها فى سائر الأجناس أم لا ؟ كما اذا علق الحكم على السوم فى الغنم ، فهل ينتفى عن معلوفة البقر أم لا ؟ الى غير ذلك من المسائل .

٧ - يعتبر الشيرازى في كتبه الثلاثة من أدق الأصوليين في نسبة الأقوال الى قائليها ، ولذلك أصبحت كتبه عمدة الأصوليين في التثبت من نسبة الأقوال كما أشار الميه الامام ابن السبكي في كتابيه « رفع الحاجب » و « الابتهاج » .

٨ - وأما أسلوبه في التبصرة فهو متسم بالهدوء والوفاء ، يناقش خصمه مناقشة موضوعية هادئة .

هذه هي أهم مزايا الكتاب وأما ما يؤخذ عليه فقليل ومن أهمه:

- ا عدم تعرضه لجميع مسائل الخلاف في الأصول ، مع أنه كتاب خلافي .
  - ٢ عدم ذكره لجميع المذاهب مي المسألة الواحدة .
- ٣ -- عدم تحريره لمحل النزاع من كثير من مسائل الكتاب رغم اهمية هـــذه المسألة عند الباحثين .
- ٤ كثرة مخالفته لجمهور الأصوليين إذ خسالفهم في اربع عشرة مسالة ، سنذكرها بالتفصيل عند الكلام على آرائه بعد قليل .

#### ب سراللمسسع:

الى ذلك قبل قليل .

ولقد انتشرت شهرة هذا الكتاب وشاعت ، وسارت ني الناس وذاعت ، إذ كان كتابا عاما شاملا لجميع مباحث الأصول المتفق عليها والمختلف فيها ، مع مقدمات هذا الفن ، بأسلوب سهل ليس فيه صعوبة أو تعقيد بعيد عن الأبحاث الجانبية التي اقتحمها الأصوليون في كتبهم ، كمسألة التحسين والتقبيح ، وشكر المنعم ، وغير ذلك ، ولكنه مع هذا لم يخل الكتاب من مقدمة موجزة حول بيان العلم ، والظن ، والنظر ، والدليل ، واقسام الكلام ، وبيان الحقيقة والجاز وغير ذلك ، ولذلك أصبح هذا الكتاب من الأصول المعتمدة في هذا الفن ، رجع كمار الأثمة اليه ، وعولوا في النقل عليه .

٢ - يعتبر هذا الكتاب مختصرا نافعا جيدا لعلم الاصول عامة ، ولكتاب التبصرة خاصة .

٣ - عندما صنف الشيرازى هذا الكتاب ، اطلع على ادلة لم يكن قد اطلع على ودلة لم يكن قد اطلع عليها من قبل حين صنف التبصرة ، شأن الانسان كلما تقدمت به السن تبينت له

حقائق لم يكن قد اطلع عليها من قبل ، بل ربما استبان له خطأ ما استدل به فى الأمس على ما ذهب إليه ، ولما كان هدفه من البحث الوصول للحقيقة لا التعصب لقول نصره ، أو رأى استحسنه ـ شأن اسلافنا المنصفين ـ رأيناه يعرض عن كثير من الآراء التى اختارها فى التبصرة مخالفا بها راى الجمهور ، ليرجع إلى صفهم فى كتاب اللمع ، وهى ست مسائل سنذكرها بعد قليل أن شاء الله عند الكلم على آرائه .

٤ - تمناز اللمع على التبصرة بأنها غالبا ما تحرر مسائل النزاع ، وتستطرد
 نى ذكر تفاصيل المسألة المختلف فيها والمتفق عليها ، بخلاف التبصرة فيهما .

ه ــ وأخيرا تعتبر اللمع الكتاب الذي استقرب به آراء الإمام واعتدلت .

#### ع ــ شرح اللوسيع :

وهذا الكتاب هو الكتاب الثالث والأخير من كتب الشيرازي في الأصحول شرح به كتابه المشهور « اللمع » وأنا لم أطلع على هذا الكتاب ، ولم أقف عليه فيما نظرته من فهارس المكتبات العالمية ، ولا أعتقد أنه من الكتب المفقودة ، لأنه حتى أو أخر القرن الثامن الهجري كان موجودا ومتوفرا ، ومشهورا بين العلماء ، وقد ذكره أبن السبكي في جملة مراجعه التي رجع اليها في كتابه « رفع الحاجب عن أبن الحاجب » ، وبدر الدين الزركشي المتوفى سنة ١٩٩٤ ه في جملة مراجعه التي رجع اليها في كتابه « البحر المحيط » ، وعسى أن أقف عليه خلال بحثى عن المصنفات الأصولية في المستقبل أن شاء الله تعالى .

ولكنئى قد وقفت على كثير من النقول التى نقلت عنه ، وقد أثبتها جميعها في شرحى على كتاب « التبصرة » بحروفها .

وان مما لا شبك فيه أن هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي دونها الامام في هذا الفن إذ كان متأخرا عن كتابيه السابقين ، ونتيجة لما استخلصه من أفكار فيهما ، وربما يكون قد غير رأيه فيه في بعض الأمور التي خالف فيها ، أو خالف فيه بآراء أخرى تضاف للآراء السابقة التي خالف الجمهور بها ،

وان شهرة هذا الكتاب بين الأصوليين لكانية في إظهار مكانته عندهم .

#### ٣ ـ آراؤه الاصوليسة:

لكل إمام من الأثمة المبرزين كالشيرازى وامثاله ، آراء خاصة ، بها يتميز ، ومن خلالها يعرف .

ولقد ذكرت قبل قليل أن الشيرازى خالف الجمهور فى التبصرة فى أربع عشرة سالة ، وأنه رجع عن ست بنها حين صنف اللمع ، وخالفهم فى واحدة أخرى فيها ، فصار مجموع با خالف فيه نى كتابيه خمس عشرة سالة ، رجع عن ست منها وأصر على تسم ، وساتكلم الآن على أ

السيرة الله التي خالف بها واستدر علي الخالفة .

. " ... " أنه التي شالف بها تي التبصرة ورجيم منها في اللها .

و مسم الزام الشي المسطيق البله و هو مشولاً دريء م

#### ا ــ المسائل التي خالف بها الجمهور:

لا اريد بقولى المسائل التى خالف بها الجمهور ، الاسسارة الى أن رأى الشيرازى نيها ضعيف أو باطل ، فريما كان الحق والصواب معه ، ولا عبرة بكثرة القائلين سد كما يقول الإمام النووى فى « المجموع » ولكنى اريد أن أشير إلى أن أكثر الأصوليين على خلاف ما اختاره ورجحه فى كنبه ومصنفه ، وقد بينت أنناء شرحى على كتاب « التبصرة » أن ليس كل ما خالف فيه كان باطلا مردودا ، بل بعضه كان رغم خلاف الأكثر له حقا وصوابا .

وكذلك لا اريد بقولى مخالفة الجمهور أنه هو الوحيد الذى شد فى المسألة ، فان له فى كل مسألة من المسائل التي خالف فيها مؤيدا من السابقين أو اللاحقين . وهذه المسائل باختصار وايجاز شديدين هى :

#### ١ ــ تعسريف الأمسر:

فقد ذهب الشيرازى فى كتابيه التبصرة واللمسع الى اشتراط العلو فى الأمر حتى يكون أمرا فقال: « الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه » وذكر قريبا من هذا فى اللمع . مخالفا للجمهور الذين لم يشترطوا فيه لا علوا ولا استعلاء .

وبو المظفر بن السمعانى (م ١٨٩ هـ) وذهب اليه أيضا المعتزلة كما صرحوا به في كتبهم و

#### ٢ ... وجوب الصيام على الحائض والمريض والسافر:

ذهب الإمام الشيرازى في كتابيه أيضا الى أن الصيام وأجب على الحائض والمريض والمسافر ، على معنى : أن كلمة القضاء لا تطلق الا على ما سبق وجوبه على المستدرك ، وفعل بعد وقته المعين له شرعا ، دون تمييز بين ما وجد سبب وجوبه فقط ، أو وجد سبب وجوبه ووجب أداؤه ، فهم يبنون تسمية القضاء على سبق الوجوب فقط .

ولكن الجمهور على خلاف هذا ، لأنهم يغرقون بين ما وجد سبب وجوبه ولم يجب اداؤه لمانع شرعى فهذا لا يسمى واجبا ، وان كان يجب قضاؤه ، وبين ما وجد سبب وجوبه ووجب أداؤه ، وهذا يسمى واجبا ، ولذلك لا يقولون إن الصيام كان واجبا على الحائض والمريض والمسافر لأنه من قبيل ما وجد سبب وجوبه ولم يجب أداؤه للمانع الشرعى ، وان كان قد وجب قضاؤه .

أ وللمسألة تفاصيل ليس هذا مكانها .

#### ٣ ــ دخول الآمر في الأمر:

ويعبر عنها بـ « دخول المتكلم في عموم متعلق خطابه » كما إذا قال قائل لآخر : إذا وعظك واعظ فاتغظ ، فهل يكون هو ايضا مأمورا بالاتعـاظ اذا جاءه من وعظه ؟

ذهب الشيرازي من التبصرة واللمع الى أن الآمر لا يدخل من عموم متعلق المره مخالفا بذلك الجمهور الذين ذهبوا الى أنه يدخل ، ولا يخرج الا بقرينة .

#### ٤ ــ الغاية التي يجوز أن ينتهي اليها التخصيص:

نقد ذهب الشيرازى في كتابيه الى أنه يجوز التخصيص في جميع الفاظ العموم ـ أسماء الجموع ، وغيرها ـ الى أن يبقى و احد ، مخالفا بذلك الجمهور الذين لم يجوزوا التخصيص في أسماء الجموع الى الواحد على خلاف بينهم في الغاية التي يجوز أن ينتهى اليها تخصيص هذه الاسماء .

#### ه ــ نســخ الكتـاب بالسـنة:

وهى من المسائل التى كثر فيها الخلاف والنقاش ، وقد ذهب الشيرازى فى كتابيه ايضا الى انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ، موافقا بذلك إمامه الشافعى ، وإن كان قد خالفه فى جواز نسخ السنة بالكتاب ،

وذهب الجمهور الى أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب ، ونسخ الكتاب بالسنة ونى المسألة كلام طويل زلت به أقدام كثير ممن تكلم نى هذه المسألة .

#### ٢ ـــ زيادة الثقسة:

وهى ما إذا انفرد راوى الحديث الثقة بزيادة فى الحديث لم ينقلها غيره ، فهل تقبل هذه الزيادة ام ترد ؟

مذهب الشيرازى الى قبول زيادة الثقة مطلقا ، تعدد الراوى أم اسس غيرت الزيادة المزيد أم لم تغيره ، تعدد المجلس أم اتحد .

وقد نقل إمام الحرمين قبول الزيادة بهذا الاطلاق عن الشافعي رضى الله عنه .

بينما ذهب الجمهور الى قبول هذه الزيادة ولكن بتقييد وتفصيل ليس مدا مكانه .

#### ٧ ــ الإجمساع السسكوتى:

وهو ما إذا ذهب واحد من اهل الحل والعقد الى حكم وعرف به أهمل عصره ، ولم ينكر عليه منكسر بشروط لا بد من مراعاتها .

ندهب الشيرازى الى انه إجماع مقطوع به ــ مخالفا بذلك الجمهور عــلى خلاف بينهم وتفصيل في قبوله ورده .

#### ٨ ــ التنصيص على العـــلة:

وهي ما إذا نص الشارع على علة الحكم ، نهل هذا أمر بالقياس ، أم لا بد من ورود الأمر به ؟ . .

فقال الشيرازى: إنه أمر بالقياس ، مخالفا الجمهور أيضا ، اذ ذهب الى انه ليس بأمر بالقياس ، بل لا بد من ورود أمر من الخارج سوى النص على المعلة.

#### ٩ ــ خبر الواحد وإفادته العلم:

هذهب الجههور الى ان خبر الواحد لا يفيد العلم لا ضرورة ولا نظرا ، وقد خالف الشيرازى بهذا أيضا فذهب الى أنه يفيد العلم استدلالا ، ووافقه عليه بعض المحدثين .

هذه هى الأمور التى خالف بها الشيرازى جمهور الأصوليين ، ولم يرجع عنها ، ولكن هناك أمور أخرى ، خالف بها فى التبصرة ، ثم رجع عنها فى اللمسع كما سنبينه . .

#### ب ــ المسائل التي خالف بها في التبصرة ثم رجع عنها في اللمع:

#### ا ـ الواو بين الجمع والترتيب:

ذهب الشيرازى فى التبصرة الى أن الواو العاطفة تفيد الترتيب ، مخالفا بذلك الجمهور ، ثم رجع عن ذلك فى اللمع لصفهم ، وخطأ نفسه فى رأيه الأول ، ونص على أنها لمطلق الجمع .

#### ٢ ـــ النسخ في حق الأمة قبل التبليغ:

وهى ما إذا نزل النسخ الى النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يبلغ امتسه بعد ، فهل يثبت حكم النسخ في دتها قبل التبليغ أم لا ؟

ذهب الشيرازى فى التبصرة الى أنه شرع لنا ما لم يثبت نسخه ، مخالفا عن ذلك فى اللمع الى صف الجمهور القائلين بعدم الثبوت .

#### الأست شرع من قبلنسيا:

ذهب الشيرازى فى التبصرة الى انه شرع لنا ما لم يثبت نسخه ، مخالفاً بذلك جمهور الاصوليين من المتكلمين ، ثم رجع الى صنهم فى اللمع وذهب الى أنه ليس شرعاً لنا .

#### و المسلمان المسلمان المسلم المسلمان الم

قران أن النبيرة الى جواز القباس عن ما تبت حكمه بالقبالي وهالما

ذلك ، لأنها هفوة عظيمسة ، ولا سيما اذا كانت من مثل الشيرازي ، مهفسوات الكبار على أقدارهم .

#### ه ــ دخول الأمة في خطاب الرسول عليه السلام:

ذهب الشيرازى فى التبصرة الى انه اذا امر عليه السلام بأمر شاركته الأمة فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصه ،مخالفا جمهور المتكلمين ، ثم رجع الى صفهم فى اللمع وقال : إنها لا تشاركه الا بدليل .

#### ٢ - التخصيص بالقيساس:

لقد خصص الشيرازى الخلاف فى هذه المسألة فى التبصرة بالقياس الخفى إسارة الى عدم وقوعه فى الجلى ، ثم رجع عن ذلك فى اللمع وذهب الى انه جار فى الجلى والخفى على السواء .

هذه هى المسائل الست التى خالف بها الشيرازى الجههور فى التبصرة ثم رجع عنها الى صفهم حين صنف اللمع ، وقد ذكرتها مفصلة هى والأمور التى اصر على الخلاف فيها مفصلة فى كتابى (الشيرازى حياته واصوله) ، وفى شرحى على كتابه التبصرة .

ونختتم الكلام عنى اصول الشيرازى بالكلام على امور نسبت اليه وهو منها برىء وهى :

#### ١ .... ثبوت القضياء بالأمر الأول:

وهي ما اذا أمر الشارع بعبادة ثم ذهب وقتها فهل يكلف المكلف بنفس الأمر الأول أم يحتاج لأمر جديد ؟ مسألة خلافية .

ونسب ابن السبكى فى (رفع الحاجب) للامام الشيرازى انه يقول : ان القضاء ثابت بالأمر الأول ، وهذه النسبة ليست صحيحة لأنه صرح فى كتابيه اللمع والتبصرة بانه يحتاج لأمر جديد .

#### ٢ ــ إفادة الصديدين للعسلم:

هذا وهناك بعض الأمور الأخرى التي لا داعي لذكرها والإطالة بها .

وبعد: فهذه نبذة موجزة عن حياة الإمام الشيرازى وأصوله توخينا بها إظهار فضل هذا الإمام العظيم ومكانته بين علماء الأمة وسلفها ، والحمد لله رب، العسالين .



للاستاذ: محمد الخضرى عبد الحبيد

ينفرج الستار عن ظلمة دامسة ، لثوان ، ثم تسسود إضاءة ، خفيفة ، يسمع من البداية صدى صخب كبير ، وضحيح كثير بهيد ، اطفال يهزجون ، نسوة ورحال يطيفون ويهالون ، اشخاص كثيرون يبدون في خلفية المشهد ، رائحين غادين ، يعزفون ، ويتراقصون ، من الخانية سور يبدو من ورائه جرم ضخم ، لصنم صخرى ، ثابت لا يريم ، ويحسن أن تسلط عليه شعاعات من ضوء مميز خاص ، يتقدم للأمام أربعة رجال ، تباعا ، الإضاءة خافتة ، والأصداء البعيدة تخفت سوان ظلت مستمرة سائناء الحسوار :

زید بن عمسرو: عید ؟! . . الی متی هسذا الضسلال ؟! عثمان بنالحویرث: ما عدت احتمل ! . . ذلك ، من اجسل ذلك ( العزی ) ! . . ذلك الحجر الذي لا یملك لنفسسه ضرا ولا نفعسا ! . . « یضرب كفا بكف » . . یا لضیعة قومی . .! عبدالله بنجمش : من اری ؟! . . زید بن عمرو ، وعثمان بن الحویرث !

زيد بن عمرو ، وعثمان : مرحبا عبد الله بن جحش الم معسال ، وانج من هسدا الجنسون . .!

عبدالله بنجمش: ها انتما هنا ، بعيدا عن القوم . . تحسنان صنعا ،

فما عاد يمكن السكوت على مثل هذه الحال!.

زيد بن عمسرو: ثمة نور سوف يشرق ، فيبدد كل هاته الظلمات . . عثمان بن المحويرث: عيد العزى !!. ها ، ها ، ها ! . . لو أن لقومى قدرا يسيرا من نور البصييرة ، أو المعرفة المستنيرة ، لأدركوا أن : لا جدوى من ( العرقي ) ، وأمثاله من الأصنام . . ومن ثم . . فليس من داع لكل هذا الصخب ، وهـــذا الاحتفى . . !

عبدالله بنجحش: « يتلفت ورا : المح رجلنا الحكيم مقبسلا علينا ٠٠

« هاتفا » : ، ي ، مرحى . . اهلا بالحكيم الحصيف ،

ورقسة بن نوفل . . بالضرورة لم يعجبك الحسال . . المضرورة لم يعجبك الحسال . . المضرورة لم يعجب المسال . . المضرورة لم يعجب على المال لا يعجب ، ولا يسر . تعلمون والله ما قومكم على شيء ، وإنهسم لفى ضلال . . . .

زید بن عمسرو : حقا . وای ضسلال ۱۰۰

ورقة بن نوفل: . . نما حجر نطيف به ، لا يسمع ولا يبصر ، ولا يضر ورقة بن نوفل: . . نما حجر نطيف به ، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع . . ومن فوقه يجرى دم النحور ؟! . . يا قوم التمسوا لكم دينا غير هذا الذي أنتم عليه . . ا

« يزداد خفوت الإضاءة ، حتى يكون إظالم »

« تام . . ثم . . يسطع ضوء قوى . . فيبدو في »

« المقدمة أربعة رجال ٠٠ وتتفير الخلفية ٠٠ »

#### ( T / samia)

رجسسل ٦ / . صبرا ، ولسوف بنظر ميها سوها يجيء به الوليسد ، الرجسسل ١ / : قد طالت غيبــة أبى الوليــد ، ال

رجال ٢ / : قلبى مع الوليد بن المفيرة ١٠٠ أخشى يا صحاب أن

يستميله (محمد) الى صفه ، فنفقد فيه ركنا مناونا ، عظيم الشان حقا ا

سسل ٣ / : لا تسىء الظن يا رجل ، وكن متفائلا ، أنك قد رأيت بأية ملامح متقلصة ، ونظرات حادة ، مرهفة ، قاسية ، يتطاير منها الشرر ، ذهب الرجل الى محمد ! . ما كنا لنجد خيرا منه سفيرا ونائبا ، لسوف يذكر له مى وضوح

وجلاء: كل ما اجمعنا عليه الرأى .. رجسل ١٤ / : لعله لا ينسى مما قيل له شيئا ، لقسد فوضناه في أن يقول لــ (محمـد) اننا على استعداد لبذل كـل غال ونفيس ، من أجل أن يكف عن تلاوة هــذا . . القرآن ، الذي يسحر به الالباب !! . . وأن لا يمضى هكدا قدما فى ٠٠ ولكن مهسلا ٠٠ ها هو ذا الوليسد بن المغيرة قد حساء !! رجانبا في دهشة واضحة »: جاء!! الا ترون بأى وجسه جاء ؟! رجسک ۲ / ۱: «یحذو حذوه » : ما هسذا الذی اری ۱۰۰۶ لیس هذا هو الوجسه الذي ذهب به الوليسد . . ا رجسل ۲ / : «ضاحكا ، عاليا بسخرية لاذعة » : ماذا ؟! . ما هذا ؟! . أين الملامح المتقلصسة ١٠٠١ الى أين ذهبت النظرات الحادة ، آلمرهفة ، القاسية ، التي يتطاير منها الشرر ؟! رجسسل ١٤ / : يا قوم ، صبرا ، هــه ، ما وراعك يا وليد ١٤. رجسل ١١/: الوليد !!٠٠ أية ملامح هادئة ، وأسارير لينة مشرقة وادعة ، التي عدت بها من عنده يا رجل ؟!. أبو الواليسد: يا قوم ١٠٠ يا قوم ٠٠٠ رجـــل ٢ /: ها ١٠٠ ها ١٠٠ ماذا تريد أن تقول ، وواقع الحال .. يغنى عن أى جواب لســـؤال ؟! رجسل ٣ / : ومع ذلك مهلا . هه . هل قلت له يا وليد : إن كان ذلك الذى اصابه رئيا لا يستطيع له ردا عن نفسه ، طلبنا له الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى يبرا ؟!. أجب!. رجـــل ٢ / : وهل قلت له أيضـا : إن كان يريد ملكا جعلنـاه أميرا علينا ٠٠ أو سلطانا ، جعلناه أغنى رجل نينا ؟!. قل أبو الوليد على عن القوم الما عن القوم القد قلت كل شيء اكل حرف ولكنه تلا على بعضا من آى القرآن ، فاذا أنا \_ كما ترون \_ اتبدل خلقا آخر ، يا قوم إنى سمعت من (محمد) قولاً ، والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالكهانة . يا معشر قريش : اطيعوني ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيسه . . والله ليكونن لقوله السذى سمعت منه نبأ . . مان تصب العرب فقد كفيتموه بغيركم ٠٠ وإن يظهر على العسرب ٠٠ فملكه ملككم ٠٠ وعزه عزكم ٠٠ وكنتم أسعد الناس به . /: سحرك بلسانه . .! رجسسل ۲ / : «ساخرا » : حییت من سفیر مفوض ۱۱۰۰ هدذا رایی ٠٠ فاصنعوا ما بدا لکم ٠٠ « صمعت ، وجوم ، تفكير مهمسوم . تخفت الإضاءة حتى الإظلام ، لينبثق ضوء آخسر 6 على مشهد تال »

```
« الوقت مساء ، درب من دروب مكة ، في الخلفية »
  « بیت قریب یسطع منه ضوء نفاذ ، شسخص فی »
  « المقدمة ــ هو الأخنس بن شريق ــ مائل بكليته نحو »
   « ذلك البيت ، يتسمع بكل جوارحه ، فجأة يجسأر »
                                 ((عاليـــا
  الأخنس بنشريق: الله أكبر!. ما ضرني لو قلتها ، حيث لا أحد من قومي
   يسمعها ؟! . حقسا ، يا لروعة البيان . يا لعظمسة .
   القرآن . ما أشجى صوتك المهيب يا (محمد ) يا ابن
   عبد الله ، تتلو القسرآن ، الذي يتنزل عليسك
                                        ەن رىك .
     « منس الى خطورة موقفه ، بالنسبة لقومه »
   ٠٠ لكن ٠٠ فلأعد الآن ، خفية ، حتى لا يفجأني أحد ،
   فيفتضح من جديد أمرى ، وتلوك سيرتى ألسنة قومى !!
     « يتقدم أماما 6 ثم ينحرف خطوات جانبا »
     « فيصطدم سفتة بشمخص ثان : همو »
     « سفيان بن حرب ، الذي كان يفعل مثلما »
     « يفعل ـ سرا ـ صاحبه الآخر ، . يصيح: »
   مسادًا ؟! . آه ! . انت يا سسفيان بن حرب ، هنسا ،
                                     مرة أخسري ال
  سفيان بن حرب: بل هو أنت ، يا أخنس بن شريق ، هنا ، مرة أخرى !!!
                                      الأخنس بنشريق: ولكسن ....
  سفيان بن حرب : ولكن ماذا ؟! . . أو لم تعاهدنا يا رجل ، على
          الا تعود الى التسمع خلسة ها هنا ، ثانية ؟!
  الأفنس بنشريق: يا سفيان بن حسرب !!.. عفوا !. هسلا سمعت لي
  أن أوجه إليه السؤال عينه ؟! . . أو لم تعاهدنا أنت ،
               أيها الهمام ، على الالتزام بالأمر ذاته ؟!
                                سفيان بن حرب : إننى مقط ، كنت . . .
  الأخنس بنشريق: كنت ماذا؟! . . أما كنت أنت نفسك ، مساهب الفسكرة
   ومنفذها ؟! . . ان تتعاهد على عدم العود الى بيت محمد
       ليلا ، بغية الإنصات سرا اليه ، وهو يتلو القرآن ؟
   سفيان بن حرب : يا اخى . . آ . . ان لذلك القرآن لحلاوة وطلاوة . . لكن . .
   لا يجمل بنا في الواقع أن نكرر التسلل هكذا كل ليلة ،
   كل منا من وراء ظهر الآخر ، لكي ننصت الى (محمد )
   وقرآنه . . ونحن أعداء محمد وقرآنه . . عاهدني الآن من
   جدید ، على انك لن تذكر مما رایت اللیلة شسینا لعمرو
                         ابن هشسام (أبوجهل) ا٠٠٠
            . . لقد اظهر أنه أكثر من كلينا وفاء بالعهد .
الإخنس بنشريق: إنه قد اقلع فعلا ، كما يبدو ، عن العودة الى التسلل
```

فيما أرى . . فها هو لم يعد ليتسمع الليلة ، مثلنا .

يا لضعفنا ، يا لضعفنا !

97

سفيان بن حرب : هيا بنا ، فلنعسد في ستر من حيث جئنسا ، ، ولن نذكر له ولن نذكر له ، بطبيعة الحال ، شيئا مما كان ، . !

الإخنس بنشريق: هيا ، من هنا تفضل يا أخى سفيان ا٠٠٠ إن الــ ٠٠٠

« يصيح نجاة مذعورا ، وقد اصطدم بشخص ثالث »

« كان كما يبدو عليه بجسلاء ، يتسمع مثلهمسا . . »

سفيان بن حرب: مرحى ا.. اين عهودك يا عمسرو ال

عمرو : وانتما أيضاً!. هنا ، والميلة الرابعة على التوالى ا...

الأخنس بنشريق: ٦.٠ أنت على أية حال ٠٠ كنت تتسمع الليلة ، مثلنسا

مسلو : لن انكر .. ولكن اشيروا على . حتى متى نظل نتعاهد كل ليلة على الا نعود متسللين ، كى ننصت سرا ، ونتسمع خفية الى تلاوة (محمد ) لآيات القرآن في بيته .. ثم يعود كل منا في الليلة التالية ، من وراء ظهر صاحبه ، ممنيا نفسه أنه سيستمع بالإنصات وحده ؟!

سفيان بن حرب : معتذرة . . قل هتذه (الصيفة !) تماما لنفسك ،

نام انكر ، كلنا انسقنا بفعل عذوبة وعظمة هذا السد . . « ينتبه الى موقفه ، فيبتر كلمته » . لكن . . لا ينبغى أن ندع أنفسنا تهفسو هكذا بهذه الحدة ، لئلا . . . لا تنسيا أننا ألد أعداء (محمد ) في مكة . . وهسذا الذي يدور في افئدتنا ، حينما نخلو بأنفسنا ، فنترك العنسان لارتشاف معانى هذا السد . . . . . . ان القرآن في الحقيقسة . . .

الأخنس بنشريق: أجل . وفي الحقيقة إن ما نحس به حين ننصت لتلك الأخنس بالقراء الكامل يأتيه عن الآيات . . أشبه ما يكون بـ : الخواء الكامل يأتيه عن كثب : مصدر إشباع ورى . .

سفيان بن هرب : ما نحس به هو الجوع الكلى حقا . جوع وعطش نى الروح ، ولولا أننا نأمل أن نقضى على انتشار هذا الدين الحديد ، لاستهانا ، ونحن و . .

رون كفى ، هيا بنا ، ولنكتم ما تحس به الروح ، فلئن كان الأمر كما ذكرتما ، فانه لخير لنا أن تظل أرواحنا جائعة ، عطشى ، ولا يقال أن (محمدا) انتصر علينا . هيال .

« ينصرفون متعثرين في الظلمة ، ومن ورائهم »

« يبسدو ذلك النسور الذي يجلل هامة البيت ، »

« الذي كان مند قليل يشسع آيات من »

« القرآن الكريم . .

```
« ييسدو مشسهد الكعبسة في الخلفيسة ...»
 « شخصان في المقدمة ، يتحساوران . . »
رجسسل ١١/ : « يكمل حديثا سابقا » : أجل . . هسذا كله حدث . . ا
                                  رجــــ ال ٢ / : وبعـــد ؟!
رجـــل ١ / : لم يتوقف انتشار نور القرآن، كما كان يأمل عمرو بن هشام
 رجسسل ٢ / : أجسل ، لم ا . . ويبدو أنه : لن ا ا . . فمسا العمل ؟!
رجسك ١١/ : لا مفر ، يزداد عدد الذين يدخلون في دين الاسلام
 أنواجا . . ويتسع ، باطراد ، نفوذ هذا القرآن الى مزيد
 من القلوب . . يوما بعد يوم . . بل ساعة بعد ساعة!
رجسل ٢ / : لقد صرت ، صدقنى ، أخشى على جلنا : عمرو بن هشمام !
                                       رجسسل ١ / : مسم ١١
رجسسل ٢ / : املم تسمع احدث ما قيل ٢٠٠ الا تدرى ان (محسدا)
دعا ربه ، فقال: ( اللهم أعز " الإسلام بأحب العمرين
 إليك . . عمر بن الخطاب . . أو عمرو بن هشام) ؟!
رجسسل ۱ / : « ضاحكا » : لا ا. أو تعتقد أنت . . أن صاحبك عمرو
       أبن هشام ، أحب هذين ( العمرين ) الى الله ؟
رجسسل ٢ / : من يدرى ٩٠ إن ابن الخطاب ليس بأقل عنفسا في العداء
                 لحمد ودينه من عمرو بن هشام ٠٠
رجـــل ١ / : ما يزال القـرآن يتلى ، ويكسب الى حوزته أفئدة
                         الكثيرين ، والكثيرات ..
رجسسل ٢ / : فعلا . ما استطاع احسد أن يوقف تدفق التيار .
الم يأتك أن البطارقة في الحبشة . . قالوا بعد إذ سمعوا
آیات منه: « هذه کلمات تصدر من النبع الذی صدرت
             منه كلمات سيدنا يسوع المسيح » ؟
رجسسل ١ / : بلى ، بل لعلك علمت أن النجاشى ذاته ، . قال هنساك
بالحرف الواحد: « إن هذا والذي جاء به موسى ، ليخرج
                         من مشكاة واحدة ».
رجسسل ۲ / : هيسه . لكنى ما أزال آمل في أن انتشار القرآن : لن
         يؤثر البنة في صللته رجال عناة ٠٠ مثل ٠٠
                             رجسسل ۱ / : مثل من ۰۰ مثلا ؟!
             رجسسل ٢ / : مثل : عمر بن الخطساب . .
                 رجـــل ١ / : في الحقيقة ٠٠٠ لا استطيع ان ٠٠٠
  « فترة صمت ، وتسمع همهمات عالية »
« وأصــداء هـرج بعيــد . . . »
رجسسل ٢ / : لعلها أن تكون حادثة جديدة ٠٠٠ من حوادث إيذاء محمد ،
او احد من الصحب المسلمين الملتفين حول محمد ، تلك
          هي أكثر حوادث مكة تكرارا هذه الأيام ...
رجسسل ۱ / : « ينظر جانبا » : لنر ، من هذا ؟! . . « يصسيح » . .
                            سا وراعك يا زيند ؟
```

```
: « مقبلاً ، يظهر منفعلا جسدا » : قضى الأمر ! . لا شيء
               يجدى مي صد التيار بمسد الآن . . !
          رجسل ٢ / : مسادا من جسدید ؟، تکلم یا زید ، انمسم .
              زيـــــد : قضى الأمر! النجاة! النجاة . ا
        رجسسل ١ / : ولكن ماذا ١١، ما كل ذاك الضحيج هناك ١
 زيـــــد : هذا رجـل أسلم الآن فقط ، وأى رجـل ! . . إنه آت
 ليؤدى الصلاة هنا ، في الكعبسة هنا ، جهرا وعلانية ،
                        رغم أنف عمرو بن هشام!
                       رجـــل ۲ / : رجــل ۶۰۰ من هــو ۶۰
                      زيسسد : إنسه عهر بن الخطساب ..!!
          « يرين وجوم مباغت ، مذهل »
                             رجسسل ١ // : ١٠٠٠ أو قد أسلم ١١
                           رجسسل ٢ / : يا للخسسارة الكبرى!!
              رجـــل ١ / : هنساك يتولون : يا للخطسوة العظمى !
                       رجسسل ٢ / : حقسا . واى خطسوة !
            رجسل ۱ / : وأى انتصسار ٠٠٠ لحمد ٠٠٠ ودعوته ٠٠٠
 رجسل ٢/: معسكر محمد يقول ٠٠ إنه للانتصار ٠٠ وإنه للانتشار ٠٠
                          رجسسل ۱/: إنهسم محقسون ٠٠٠
  رجسسل ٢ / : محقسون تماما ٠٠ إذن فهذا أحب العنمرين إلى الله ٠٠
 رجـــل ١ / : ولكن كيف أسلم بهذه السرعة المباغتــة ؟ . . منذ لحظات
  كان كما عهدته: صلبا . صخريا . لا تأخذه في مسلم
                               شنفقة ٤ ولا رأفة!!
  زيستسد : كذلك كان ، الى ما قبل قليل ! . . بل إنه من لحظات خلت ،
  خرج من داره ثائرا ، ممتشقا سيفه ليقتل به محسدا .
  ونى الطريق علم أن أخته أصبحت على دين محمد . .
  فـ . . بعد أن شبح رأسها بقسوة . . ٦ . . تصادف
               أن قرأ عندها آيات من القرآن ..
رجسك 1 / : نحدث له ساحدث للوليد بن المفيرة !. يا للطامة الكبرى !
  : بل أكثر . خر من فوره مسلما . . وخرج من عند أخته
  مؤمنا كامل الإيمان . انطلق من فوره الى (محمد) يشمهر
  إسلامه ، ويعلن بكل عزم وتصميم أن : لا خفاء ، ولا تخف
                                 سعسد اليسوم .
    « الرجلان يضربان كفا بكف . يتباعدان ذاهلين ،
  « الى يمين وشمال ، يخلو المنظر من الثلاثة . تبدو »
  « فى الخلفيسة ثلة رجال نتبع رجلل مهيبسا ، »
  « اقبل الى الكعبة هائما ، ثسامخا ، وصسوته »
 « يجلجل عاليا ، مرددا : الله أكبر ، الله أكبر ، . »
            ( سستار الختسام )
```

#### الاستعانة بغير المسلمين

| • | _ؤال |  |
|---|------|--|
|   | -    |  |

اسسنا شركة صناعية على النظام الإسلامي والحمد لله ، ولكننا نحتاج في طبيعة العمل إلى فنيين غير مسلمين ، هل يجوز ذلك ؟

|     | 1 | . 10 | • |
|-----|---|------|---|
| . ( |   |      |   |
|     |   |      | - |

الأجدر بالمسلمين أن يكون عندهم اكتفاء ذاتى في كل مجال خاصة وأن الإسلام يدعو إلى العمل ويمجده ، وإلى أن يتحقق لهم ذلك فلا بأس بالاستعانة بغير المسلمين في الأمور الفنيسة التي لا تتصل بالدين ، ومعلوم أن الإسسلام يحترم الانسان من حيث هو أنسان ، ألا أنه يشترط فيمن يستعان به أن يكون أمينا وحسن الرأى في المسلمين وإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . واذا كان الاسلام يمنع الاستعانة بغير الأمين من المسلمين مثل المخذل

والمرحف فالمنع للكافر أولى . وعلى هذا إذا لم تجدوا من المسلمين من يقوم بالأعمال الفنية في الشركة فلا مانع من الاستعانة به ولاء الفنيين وان كانوا غير مسلمين عند الثقة بهم والاطمئنان الى أمانتهم .

هجرة النبي سرا

| لســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|

لمااذا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم سرا إلى المدينة ، مع ان الله قد عصمه من الناس ؟ بينما عمر رضى الله عنه يهاجر علانية ويتحدى المشركين بكل حدراة ٠٠

إن تصرف عمر أو أى شخص آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف شخصى نله حرية اختيار الوسائل والأساليب المناسبة له بمعنى أن عمله ليس تشريعا يلتزم به المسلمون .

آماً رسول الله أله أله منه و مشرع وكل اعماله وتصرفاته المتعلقة بأمور الدين تعتبر تشريعاً للمسلمين ، ولو تحدى المشركين بالهجرة مثل عمر لحسب الناس أن ذلك هو الواجب وأن من معل غير ذلك مقد خالف .

وبذلك لا يأخذ المسلمون حذرهم عند الخطــر سع أن الله تعــالى يقول :

(وخذواحذركم) •

وبالنظر الى موقف النبى عليه الصلاة والسلام نجده قد اخذ بالأسباب التى يراها من عوامل نجاح الهجرة ، وكان اعتماده أولا وأخيرا على الله سبحانه ، أخفى موعد الهجرة ، وترك عليا رضى الله عنه ينام مكانه ويتغطى ببرده ، وسلك الطريق الفراعية التى لا تخطر على بال الاعداء ، واختفى فى الغار ثلاثة أيام ليوضح للناس أن الايمان بالله عز وجل لا ينافى الأخذ بالأسباب المادية التى ارادها الله أن تكون أسبابا ، ولهذا بعد أن فرغ من اتخساذ الاحتياطات المناسبة عاد قلبه مرتبطا بالله عز وجل معتمدا على حمايته ونصره أولا وأخيرا .

فلم يجزع حين تحلق المشركون بالفار ، وقد جدوا في طلبه حيا أو هيتا ، بل كان يطهئن أبا بكر قائلا : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ يا أبا بكر

لا تحسرن أن الله معنسا .

فليست هجرته في خفاء دليلا على خوفه من الناس ولكنها كانت تشريعا للمسلمين بأن الإيمان لا يناني احترام الاسباب .

في الميراث

|   | 11 *   |  |
|---|--------|--|
| • | ـــؤال |  |

مات ثلاثة إخوة في حادث سيارة فمن منهم يرث الآخر ، علما باننا لا ندرى من منهم مات اولا ؟

الجــــواب :

الأخوة ضحايا السيارة . . مثل الغرقي والهدمي والمحروقين وعمال المناجم والمتنقيب إذا ماتوا مي الحوادث المذكورة ولم يعلم من مات منهم أولا وكان بين بعضهم توارث ، فلا يرث الحدهم الآخر ، وانما يرث كلا منهم الأحياء من ورثته .



#### اعداد : عبد الحبيد رياض

#### نو القسرنين

كثرت الروايات هول رهلات ذى القرنين واسفاره .
فما هي قصته ، فقد تضاريت هولها الأقراز ؟.
وهل هو الاسكندر القدوني ؟
وها سبب تسميته بهذا الاسم ؟
صلاح الدين سيد اهمد — القاهرة

. . . . . . . . . . . . . .

ذو القرنين نهوذج مسالح لن مكنه الله في الارض ، ولم يتجبر ، ولم يتكبر ، ولم يتخذ من الانتصار والغثوج وسيلة للسيطرة والارهاب والاستغلال والبطش بالنامس ، والنها نشر العدل في كل البلاد التي فتحها ، مخفضا جناحه في عزة لكل عن احتاج الى معونته ، وقد يسخر في ذلك القوة التي يسرها الله له

ولقد نعددت الرواليات حول رحلات ذي القرنين ، والسفاره ، واصلاحاته ، وعدله ، وشخصيته .

والنص الوارد في القرآن الكريم حوله يوحي بأن هناك سؤالا وجه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: (ويسالونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا . فأتبع سببا ) . ويمضى القرآن بعد ذلك في سرد القصة ، فيجعلنا نعايش الأحداث التي مرت به ، ولكننا لا نستطيع أن نحدد الزمان أو المكان ، لأن القرآن لم يتطرق لذلك صراحة كما أنه لا يهمنا ، أن نسجل احداثه بتوقيتها الزمني ، بقدر ما نحرص على اخذ العبرة من القصة تتحقق دونها حاجهة الى أمان أو مكان اكتفيفا بها .

والقرآن الكريم قد سرد القسة مؤكدا أن ذا القرنين مؤمن بالله ومعتقسد بالمعت .

والتاريخ حكى تعدة الأسكدر المتونى ، وقد كان وثنيا عبد بعض الآلهة في البلاد الذي تنتيا كدر بعض الآلهة في البلاد الذي تنتيا كدر بغلا وهو إغريقي .

وقد بلغ ذو القرنين قرنى الشمس (مشرقها ومغربها) ولذلك اطلق عليه ذو القرنين في بعض ما قيل حول تسميته ، وطاف اغلب البقاع ،

ولقد هيا الله له اسباب الملك والسلطان والحكم ، ومكن له في الأرض بما هو من طبيعة البشر كالبناء والعمران والفتح ، حتى بلغ مغرب الشمس ، وهناك ضرب المثل على النزاهة والعدل ، وأفسيح صدره للعامل الصالح ، وقدم له الجزاء الذي يستحقه ، وعاقب المخطىء المعتدى مقننا بهذا العمل ومصنفا الناس الى محسن وسبىء ، ويحكى القرآن ذلك فيقول : (حتى الذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا) ،

ثم عاد الى مشرق الشمس متسما بأخلاقه ، منفذا منهجه من العسدل والمساواة ، ودفع المطالم عن الناس ، مرسيا قواعد الحق ، كما فعسل فى المغرب .

وفى الشرق وجد قوما وأرضا مكشوفة لا يحجبها عن الشمس شيء من مرتفعات ، بل تتسلط عليهم الشمس دون حائل (حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا) ، حتى إذا غابت الشمس عادوا الى معايشهم بعد أن استتروا من لهيبها .

ويختم القرآن رحلاته عندما يقول: (حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ، قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ، آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا آتوني أفرغ عليه قطرا ، فها استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) ،

والمفهوم من الآية انه وجد قوما افزعهم الظلم ، واذلهم الجبروت ، وافسد عليهم حياتهم قوم عناة دابوا على الإفساد والقهر والتشريد فيهم ، فلمى نداءهم بقوة الحق ، وسخاء المؤمن ، وأقام لهم ما يحميهم من الظلم باشراكهم في تحصين انفسهم ، وتأمين حدودهم من اعدائهم ، باذلا كل الجهد .

وبذلك نجده ولم تلهه الدنيا ، ولم يبطره النصر تلو النصر شاكرا قائلا : « هذا رحمة من ربى عرادا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا » .

تلك عجالة قصيرة عن ذي القرنين شخصيته ورحلاته وانتصاراته و فتوحه استقيت معلوماتها من كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه العلى اكون قد أوضحت مع الإيجال الصورة المقيقية لشخصية عظيمة اضمى عليها الترآن جلالا وهيهة مقرونة بالايمان .

# فالت فخو العالم

اعداد: ف، ع

## الثوزية بين الهدف والوسيلة

هل الغاية تبرر الوسيلة ٠٠٠ بمعنى اذا كانت الفاية مشروعة فهل يجوز ان يرتكب في سبيل الوصول اليها منكرات ومنكرات ٠٠ ؟ في منطق العقل لا يجوز هذا ، غلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية كذلك ٠٠

من هذا فالدعوة الإسلامية تسلك في طريقها كل السبل المشروعة: ((الدع

الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )) • • أما الدعوات الأرضية مهما تعددت أشكالها فهى تلجا الى الظلم واضطهاد

الناس وقهرهم في سبيل تحقيق مآربها ٠٠

وحول هذا الموضوع كتبت بجلة (الشهاب) اللبنانية تتول :
ان الفكر الاسلامي قد يسمى انقلابيا بمعنى : أنه يريد تغيير حياة الناس
من جذورها العميقة ، أي يغير أصول التفكير والنظر الى الكون والحياة

ولكنه وان كان انقلابيا في طبيعته وماهيته بل وفي هدفه ، الا أن هذا لا يعنى الطفرة والعنف في وسائله ، أن الثورية في الهدف تعنى التغيير الجذري العميق ، وأعمق الاعماق هي النفس الانسانية .

والاسلام يهدف الى النفس فيهديها سواء السبيل . واذا اهتدت انطلتت

تغمل الأعاجيب . . والأعاجيب هذا تعنى كل الكرمات .

اما الثورية في الوسائل فتعنى كل اعتساف وابتسسار ، واذا حدث الاعتساف والابتسار سمع احسن النسوايا واطيبها من فلن ينتج غير الظلم والفساد والضلال البعيد ،

نريد داعية سويا لا كادرا ثوريا ، وفرق بين هذا وذاك . هذا يمثله الأنبياء جميعا ويمثله اصحاب الأخدود ، وذاك يمثله الشيوعي والنازي والفاشي . هذا يؤمن بالحق والخير ويثبت على الحق ويدعو الى الحق ، ويريد الاصلاح ما استطاع ( الاصلاح الجذري لا الترقيعي ) حسبما تطيق نفوس الناس وحسب مثبيئة الله وارادته .

وليس عليه بعد آبن الغائس أم لم يؤلنوا: «ليس عليك هداهم ولسكن الله يهدى بن يشاء » وذاك يؤمن بنظرية من صنعه أو صنع بشر غيره ويؤبن بارادة التغيير ارادة تضاهى عند المؤمنين ارادة الله . بل هو يظن أنه إله هذه الأرض ولا الله غيره ، فلا يقيم وزنا الالارادته هو ، إسا إرادات الآخريان فهى ساقطة من حسابه ، الأن فلسفة النظام تقوم على تسلطه على الآخرين وفرض ارادته عليهم ، بخلاف المؤمن فهو يبذل وسعه وطاقته في الدعوة والاقتالية ليؤبن من يؤمن بارادته والختياره لا بالقهر والجبروت « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .

#### نعمة الاسلام على المراة

كثر المحديث هذه االايام عن المرأة وحقوقها ، والأصوات ترتفع عاليا منادية بانصافها ، والرفعة من شانها ، واذا كانت المرأة مهينة في الغرب ، ضائعة الحقوق ، فهي في شرقنا العربي ، وفي ظل الديانة الاسلمية الخالدة ، موفورة الكرامة ، لها حقوقها كما أن عليها واجباتها ، هي والرجل سواء الا ما اقتضته طبيعة الرجل من حقوق خاصة به ، وما اقتضته طبيعة المراة من حقوق وواجبات خاصة بها اقتضتها طبيعتها كانثي ،

والاسلام رفع من شان المراة ٠٠ وصان لها انسانيتها ٠٠ ورفع الظلم

وتحت هذا العنوان كتبت مجلة (الارشاد) المغربية تقول:

جاء الاسلام فغير كل شيء ، وأول ما بدأ به مظالم المرأة فقضى عليها قضاء مبرما ، وعنى أشد العناية باشمار الرجل أن المرأة مخلوق مثله في الانسانية ، ومكن لهذا الشعور التمكين كله فتجد في التنزيل العزيز أمثال هذه الآيات :

<sup>«</sup> هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها » . « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .

<sup>«</sup> والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة » . « فاطر السموات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجا » .

ولامر ما كرر الوحى الاشارة الى أن الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة ، فهو يريد استئصال امتهان راسخ فى نفوس بعضهم للنساء ، ثم عرف الاسلام لها حقوقها كاملة ، وأراحها من عنت الجاهلية وارهاقها بعد أن عانت منهسا ما عانت ، ثم بواها المقام المحترم فى بيتها وفى المجتمع ، واوسى بها ، واليك بعض التفاصيل :

كان وأد ، نجاء الاسلام بتحريبه غلسم تكن موعودة منسذ انتشار الاسسلام حتى يومنا هذا .

وكان سبى ، فحرم الاسلام السبى منذ حرم الغزو.

وكان امتهان لانسانيتها ، مسوى الاسلام بين دم الرجل ودم المرأة كمسا

وكان استئثار دونهن بالمهور ، فجعلها الاسلام حقا لهن خالصا سالا ينزعه الا ظالم .

وكان تعدد الزوجات غير محدود ولا مقيد فجاء الاسلام محددا له كمسا

وكان اكراه الفتيات على البغاء ليكسبن السيادهن مالا ، فجاء الاسلم معلنا : «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء » .

وكان حرمان ميراث ، فقرر لهن الاسلام حقوقهن فيه : « للذكر مثل حظ الانثيين » .

وجعل هذه الحقوق فريضة من الله نافذة . وكان العضل ( المنع ) عن الزواج طمعا في أن يفتدين أنفسهن بمال ، أو يمتن فيرثوهن ، فجاء الاسلام ناهيا عنه زاجرا : « يا أيها الذين آمنوا الا يحل لكم أن ترثوا النسساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » .

«وعاشروهن بالمعروف » وكان الولد يرث زوجات أبيه في جملة المتاع ، فجاء الاسلام رادعا أشد الردع عن هذا المنكر بقوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » وكان . . وكان . . مما أبطله الاسلام جملة واحدة .

ثم سن لها تشريعا مفصلا في الارث والزواج والطلاق مبينا ما لهسا وما عليها ضمن هذا الاسساس الحقوقي العادل « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » .

ولولا أن الكلمة لا تتسع لشرح أكثر لاتينا على جل ما مرض لهن من حقوق ، ولكن يكفى أن نقول : أن المرأة مى المجتمع الاسلامي وصلت الى ما تحسدها عليه متهدنة القرن العشرين ،

# العبادة الحركية في الاسلام والسكتة القلييسة

العبادة الحركية المنظمة من الاسلام هي اجراء طبي هام ضد اصابـــات السكتة القلبية والموت المفاجيء:

السكتة القلبية والموت المفاجىء زادت هذه الابحات العلمية سعة الاسلام العظيم شرفا ورفعة عندما اعلن البحث العلمي على النطاق العالمي مدى اثر التربية الاسلامية في حياة الانسان اليومية لوقاية الشمعوب المها وافرادا مسن خطر الاصابات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجىء . لقد اظهرت نتائج الابحاث العلمية أن هذه الاصابات لا تحدث بين أفراد المجتمع الاسلامي النبيل إلا بنسبة ضئيلة بخلاف المجتمعات الاخرى التي ارتفعت فيها هذه الاصابات . فازدادت نسبة الوغيات بين اغرادها . وعندما اكتشف العلم الحديث اثر المادة الشحمية الموجودة مى الدم على ظهور هذه الاصابات وبين كيفية ترسب هذه المواد مى شرايين القلب بسبب قلة الحركة لدى الانسان الحديث في العصر الحاضير ، وصعوبة ترسب هذه المادة عند الانسان القديم الكثير الحركة والنشاط العضلي وقف الاسلام العظيم المام هذا المشهد ليبين قانونه الطبى الالهى الرائع الذي يتمثل مى ( العبادة الحركية ) اليومية خمس مرات بصورة دائمة لتجدد للاجسام البشرية حيويتها ومعاليتها العضلية ، وتقيها من خطر الاصابات القاتلة التي تنجم عن داء السكتة القلبية الناجم عن قلة الحركة ، واصابة الاجهزة الجسمية بعارضـة (الخبول العضوى). هذا الى جانب ما يتمتع به الافراد في المجتمع الاسلامي السامى من تمارين الترويض الجسماني اليومى ، الحاصلة من آلجري السي المسجد لحضور صلاة الجماعة والعودة منه ، اذ أعلسن الاسلام حرصه الوثيق على فائدة الاجسام البشرية منتمرين المشى عندما شجع المسلم وأثار في روحه الرغبة والشوق لحضور صلاة الجماعة التي جعل اجرها بسبعة وعشرين صلاة من الصلوات الانفرادية الى جانب ما وعد به الفرد المسلم بتسجيل عشر حسنات على كل خطوة يخطوها الى صلاة الجماعة والبهجة والانشراح النفسى الذي يحتاجه الجسم عندما يضرب بقدميه الارض بقوة ونشاط كما اقر العلم الحديث أن الجسم البشرى يستفيد من التمارين الرياضية عندما يكون الفرد منشرحا مسرورا اثناء ممارسة الحركة الرياضية.

ان سبب حصول السكتة القلبية بسهولة عند الكسالى والخاملين وقليلى الحركة والنشاط العضلى يعود الى ضعف الدورة الدموية وترسب المواد الشحبية

الموجودة في الدم في أنسجة جدران الشرايين التاجية التلبيسة . وقسد أدرك الاسلام العظيم خطورة الأمر موضع قوانين صحية وأجراءات وقائية رائعسسة لادامة نشاط الدورة الدموية الى جانب العبادات الحركية الاسلامية ، فأمسس بالوضوء والاغتسال ، الأمر الهام في جعل الجسم يجدد نشاطه والقلب يضاعف قابلياته الحيوية ، والدورة الدموية تزيد فعاليتها وقوتها بصورة دائمة مستمرة فيشعر الفرد بالدفء والانشراح بسبب ذلك .

« يا أيها الذين آمنوا اذاً قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا » .

وهكذا تلعب الدورة الدموية والنشاط الجسماني دورا خطيرا فسي احداث الوقاية من الاصابات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجيء واعطاء الجسم درعا حصينا يحتمى به من شر هذه الاصابات المخيفة . والى جاتب العامل المؤثر في أظهار اصابات السكتة القلبية والموت المفاجيء وهو (الخمول العضوى) في أظهار اصابات السكتة القلبية والموت المفاجيء وهو (الخمول العضوى) وضعف الدورة الدموية فهناك العامل الآخر الذي هو عامل (التغيرات النفسية) الذي اثبتت التجارب والدراسات الطبية الحديثة أن له اثرا فعالا في احداث هذه الاصابات المرضية الخطيرة . لاحظ الباحثون عند دراسات الحالات المرضيسة المتكررة كل لحظة أن الاصابات بالسكتة القلبية والموت المفاجىء في شتى بقاع العالم المتحر الحديث ، أن هذه الاصابات تكثر حوادثها بين رجال السياسة والخطباء المتحسين والوطنيين والثائرين ورجال المفامرات ومحترفي المهن المرهبسة المتحراحين والطيارين واللصوص ورجال الإعمال السرية والعصابات وجميسع الاشخاص الذين ترغمهم اعمالهم اليومية على أن يعيشوا على أعصابهم طوال ساعات العمل .

### النكتور ابراهيم الراوى ــ بغداد

### طريق الخلاص

تمر البشرية اليوم في اسوا عصور الانحلال والظلام ، وتعانى من الانحلال الخلقي المعقيدي وذلك من آثار المادية الطاغية التي جعلت من هؤلاء النساس وحوشا ضارية وبشرا ممسوخا لا يعرف الانسانية .

وارتكست هذه الجاهلية الجديدة ـ والقديمة في آن واحد ـ بعد أن ضلت طريق الخلاص ، أرادت أن تجعل من المادة كل شيء ونسيت تكريم الله لهـــذا الانسان الذي استخلفه الله في هذه الارض لبناء المجتمع السعيد .

وان مما لاشك منيه أن هناك ظاهرتان هما النور والظلام . ولو طبقنا ذلك من عالم المبادىء لقلنا : إن الاسلام هو طريق النور أو طريق الانسانية ، وما عداه من المبادىء مطريق الظلمات الجاهلية .

وسنبقى هذه الظلمات هى المسيطرة مادام هذا النور محجوبا عن الجماهير ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظلام لاول وهلة من اشتعال أول عود ثقاب لتبيدا مرحلة النور .

ولكن من يشعل عود الثقاب (لينقذ الانسانية من هذه الجاهلية المادية وهذه الظلمات لياخذ بيدها نحو النور والسلام).

ولكن ما هو زادكم أ . . انه واضح وهو رجوعكم الى الاسلام الحقيقي وليسى الذى احاطت به هالات البدع والخرافات التى أرسستها قرون التخلف والانحطاط . . والتى شوهت جماله وأصبح طقوسا لا علاقة لها بالحياة . .

نعم هو الرجوع الى الكتاب والسنة ، وهذا ما اوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان القرآن الكريم ( وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) أو كما اخبر به حينما قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى . كتساب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) .

نعم إن استمساكنا بهذين النبعين احياء لاسلامنا ، ونظافة لأخلاقنا ونقساء لمجتمعنا من كل شائبة ، هذا هو نظام الحياة ، فمتى انفصل هذا الدين عن الحياة اصبح دينا غير دين الاسلام ، وهذا ما نعانيه من فصل الدين عن الحياة فسى

واقعنا الذي نعيشه بكل مرارة وأسى .

ايها الشباب المسلم: ان اعداءكم يخططون لنشر مبادئهم التى ليست هى بشىء سوى المكار ضحلة وسطحية لا تعدو أن تكون خيوطا و اهية تتبدد لو قورنت بنظامنا الاسلامى .

فهل أنتم عاملون ؟ . . والى متى ننتظر ؟ . . والى أين ؟؟ فكروا الى متسى هذا ؟؟ . . أما أنتهى عهد الرقاد ؟؟

نحن بحاجة الى شباب متفوق فى العلوم التكنلوجية . . نحن بحاجة السى الشباب المسلم القوى الذى يتصدر الحلقات الدراسية العلمية العالمية ، لا ان يكون عالة على غيره . . لأن الاسلام لا يعرف الكسل والعجز .

ان أبة تعرف كيف تبوت الموتة الشريفة يهب الله لها الحياة الكريمة .

فلنختر اذن أي لون من الحلول المعروضة علينا .

طريق الذوبان في المبادىء المادية الجاهلية التي اكلت الاخضر واليابس . طريق الابادة فيما لو سيطرت هذه الماديسة علينا كما حدث في السدول الشيوعية .

طريق الدعوة لبناء المجتمع الاسلامي .

لا شبك أن الطريق الثالث هو الطريق الصحيح الذي يليق بنا كدعاة فكرة ونظام لا لانعرف الذل أو التراجع ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فسي الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) .

## اعداد الإستاذ : فهي الأمام

الكويت: افتتح حضرة مساهب السبو أبير البلاد المعظم دور الانعقاد العادى الخابس الكبل للفسيل القديريعي الثالث لمجلس الابة. التشريعي الثالث لمجلس الابة . وورى مسبوه لدى ووسوله بني المعلم حيث كان نن استقباله بعادة رئيس مجلس الابة واعضاء لجنة الابتقبال .

استقبل سهو اهير البسلاد المغلم رئيس وزراء بنغلادش الشبيخ معيب الرحهن والوفسد المرافق له خلال زيارتهم للبلاد ، وقد تم البحث بين المسئولين له في البلاين له في الملقات القائمة ووسائل تدعيمها . وسيزور سهو ولي العهد ورئيس محلس الوزراء المهلكة العربيسة محلس الوزراء المهلكة العربيسة محلس الوزراء المهلكة العربيسة ورئيس المعودية خلال هذا الشهر لإجراء الملقات بين البلاين والاوضاع الراهنة في المنطقة ، ا

الأعهد وزير الخارجية ووزير الاعلام الأعهد وزير الخارجية ووزير الاعلام الوكالة خطاب الكويت المام المبعية العالمة للأمم المتحدة الثناء مناقشة القضية الغلبطينية ، وقد عرض معاليه المشكلة من جنورها وابان عن موقف الكويت وتبنيها لمطالب الشعب الفلد طبئى وحقه نى العودة الى دباره ، واستعادة كانة حقسوقة المسلوبة ،



والتحت وزارة الدناع النرسية الاسر الشهداء الكويتين الإطال الذين المنشهدوا في معارك ريضان الاداء في معارك ريضان الاداء فريضة الدع منا العام على نفقية الدع منا العام على نفقية الوزارة .

و تجنبع بالكويت لجنة بؤلفة بن كار أنساندة التاريخ في الجسات العربية وذلك بعدت كتابة تتاريخ العرب والاسلام كتابة تلايلة البنة ، تعالمنا على تراثنا الاسلامي التسالا ، وتند عنه وتصوته من كل دغيل ، وتند عنه كل شائة.

السفردية : عذر جلالة المسلك فيمثل في رسالة اربسلها للرئيس أو المربب ببيلجاون الى الابريكي من أن العرب ببيلجاون الى المربب ببيلجاون الى المربب ببيلجاون الى الفط من جديد أذا لم يتم التوصل الى على مرض الاسلكة فلسطين .

ومما يذكر أن السعودية قد تبرعت لمشروع الكلية بمبلغ ٢٥ الف دولار . أفاد الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي بأنه قد تم اسلام حوالي مائة شخص في غانا ، وأن الاقبال على اعتناق الدين الاسلامي يزداد باستمرار ،

ما صرح الامين العام للرابطة بأن حوالى مائة الف شخص تركوا القاديانية في الهند بعد أن تبين لهم زيفها وضلالها ، واعلنوا تمسكهم بالدين الاسلامي الحنيف .

القاهرة: اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف قرارا بتشكيل بعثة الوزارة للحج وستتولى البعثة الاشراف على راحة الحجاج والقامة الشعائر الدينية لهم.

وزيرى التربية والتعليم وشسئون الاوظفين بنيجريا المكانيات ايفاد عدد الموظفين بنيجريا المكانيات ايفاد عدد من المدرسين والمدرسات من ابناء الازهر لتدريس اللغة العربية والعلوم الاسلامية في مدارس نيجيريا .

تلقى رئيس الوزراء مصحفا من الجالية العربية نى لوس انجيلوس هدية ، والمصحف مكتوب بخط اليد

٠ منذ ١٣٠٠ سنة .

تألفت بعثة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية لاختيار وتصوير المخطوطات العربية الموجودة في مكتبات ايران الزاخرة بنسوادر المخطوطات.

الجزائر: احتفلت الجسرائر فى الفاتح من نوفمبر بالذكرى العشرين لاندلاع ثورتها .

وقد حضر الاحتفى عدد بن رؤساء الدول العربية وزعماء الدول العربية وزعماء العالم .

فلسطين: ناقشت الجمعية العامة الأمم المتحدة مشكلة فلسطين . وقد مثل الشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية ، فعرض رئيسها السيد ياسر عرفات القضيية الفلسطينية عرضا وافيا .

اشتدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي عنفا وضراوة المقد نشسط العمل الفدائي داخل الارض المحتلة مسببا الذعر والهلع لليهود اوخرج المسلمون عقب صلاة الجمعة في تظاهرة ضخمة منددين بالاحتلال المؤيدين لمنظمة التحرير المعين الأعلام الفلسطينية .

## أخبار متفرقة

تركيبا: أن أقوى سلح ضد تركيبا: أن أقوى سلح ضد الشيوعية الملحدة هو الإيمان بالله ، ونحن تريد أن نسلح شبابنا بالإيمان، وآداب الاسلام والتمسك بالعقيدة.

صرح مصدر مسئول بأن عدد الحجاج الاتراك لهذا العام يتراوح بين ٧٢ و ٨٠ الف حاج ، وقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة من أجل سلامتهم وراحتهم .

نيجيريا : قرر مسلمو نيجيريا تشكيل هيئة مركزية لهم في المجلس الأعلى للشنون الاسلمية ، وقد

اصدر المجلس بيانا أعلن فيه: أنه سيكون الناطق باسم جميع المنظمات الاسلامية في البلاد.

الهند: افتتح مؤخرا في دلهي اول مؤتمر للمنظمات الاسسسلامية لبحث شئون المسلمين وقضاياهم على ضوء الواقع الذي يعيشه المسلمون في العالم ، وقد حضر المؤتمر مندوبون عن الكويت والسعودية ومصر ولبنان وبلجيكا والبرازيل وغيرها . .

المانيا الغربية أن خمسة من الألمان اعتنقوا الدين الاسلامي المشيقة.

# صَوافيت الصَلاة حَسَبَ التوفيت المحالي لدولتة الكوبيت

| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <i>دبي رحر</i> | س العرا<br>ا | یت بالر.<br> | الواق          |         | افری <i>جي</i><br>. ا | روبي (     | ر <i>حی</i> بر | اقیت با  | <i>y</i> . | 3.41                               | 7 4         |             |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------|-----------------------|------------|----------------|----------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| عشاء                                   | عصر            | ظهر          | شروق         | عو             | عشاء    | مغرب                  | عصر        | ظهر            | شروق     | سجو        | المعرا                             |             | -           |
| د س                                    | د س            | د س          | د س          | د س            | د س     | د س                   | <b>د</b> س | د س            | د س      | د س        | 'T                                 |             |             |
| 37 1                                   | 7 2 7          | 7 04         | 1 20         | 1711           | 7 12    | ٤ ٠٠                  | 7 44       | 1124           | 7 45     | 0 1        | 10                                 | 1           |             |
| 37                                     | 24             | ۳۵           | 20           | 11             | 1 1 2   | . • •                 | 44         | ٣٤             | }        | } `        | 17                                 | 1           | نا          |
| Yź                                     | 24             | ۳٥           | . 20         | 11             | 10      | • \                   | mm         | ٤٤             | 44       |            | 17                                 | 4           |             |
| 72                                     |                | ۳۵           | ٤٦           | 14             | 10      | `  <br>               | 44         | ٤٤             | **       |            | 14                                 | ٤           | 1           |
| 75                                     | 1 2 4          | ۳٥ <u> </u>  | ٤٦           | 14             | 17      |                       | <b>۳٤</b>  |                |          | <u> </u>   | 19                                 | _ _         | ر           |
| 72                                     | 24             | ۳٥           | . 27         | 14             | ١٦      | 70                    | 4.5        | 20             | ٣٨       | ٤          | 4+                                 | ٦           | ;           |
| 72                                     | 24             | ۳۵           | ٤٦           | 17             | ۱۷      | ٠.                    | 40         | ٤٦             |          | 0          | 41                                 | Y           | ن           |
| 7 2                                    | 24             | ۳۰           | ٤٦           | <u> </u>       |         | ۳٥                    |            |                | İ        | •          | 22                                 | ^           | <u> </u>    |
| 7 2                                    | .              |              |              |                |         |                       |            |                |          | • •        | • •                                |             | •           |
| 7 2                                    | . 2 4          | ۳٥           | ٤٦           | 17             | \ \<br> | <b>8</b> 2            |            | ٤٧             | ٤٠       |            | 45                                 | <b>~</b> [] | • (         |
| 72                                     |                | ۳۵           | ٤٦           | 14             |         |                       | 47         | ٤٨             | ٤٠       | ٧          | •                                  | 1 ' '1      | . ا         |
| 45                                     | ٤٢             | ٥٣           | ۲٤           | 14             | 19      | 00                    | . 44       | ٤٨             | ٤١       | ٧          | 77                                 | 17          |             |
| 45                                     | į              | ۳٥           | ء ک          | 11             | ۲.      | 07                    | ٣٨         | ٤٩             | ż١       | <b>Y</b>   | YY                                 | 14          | نة          |
| 45                                     |                | ļ            | و ع          | 11             | ۲.      | 67                    | <b>۴</b> ۸ | f              | ٤١       | ^          | 44                                 | 1 8         |             |
| 7 2                                    |                | Į,           | 20           | , ` ` <b>!</b> | 71      | į į                   | , '''      | ;              | ٤١       | <b>A</b>   | 44                                 | 10          | ىلد         |
| 74                                     | ľ              |              |              |                |         |                       |            | 0+             |          | `.<br>     |                                    | 17,         |             |
| 74                                     |                | 1            |              | 1.             | 1       | ΦA<br>04              |            | 6+             | ٤٢<br>٤٣ |            |                                    | <b>}</b> }  |             |
| 44                                     |                |              | و پس         | "              |         |                       | ۱ ع<br>۲ ع | 01             |          |            |                                    | !!          |             |
| 74                                     |                |              | ٤٢           |                |         |                       | ٤٢         | :              |          |            | ,<br>W                             | 19          |             |
| 74                                     |                | 0 \          |              | •              |         |                       | ٤٣         |                |          |            |                                    |             | -           |
| 74                                     |                | 0 1          | ٤١           | <b>\</b>       |         | ا ا                   | ٤ ٤        | ٥٣             | 24       | 1 +        |                                    | 77          | ولد         |
| 74                                     |                | • \          | ٤١           | }              | h 1     |                       |            | ٥٣             |          |            |                                    |             | نين         |
| 74                                     |                | ٥٠           | ٤٠           | Y              |         | ψ.                    | ٤٤         | 54             |          |            | - 1                                |             | میں<br>ثماء |
| 44                                     |                | ٥٠           | ma           | ٦              | 44      | ٤                     | ٤٥         |                | ۳ع       | 1.         | . 1                                | Y0 -1       |             |
| 74                                     | ٤١             | ٤٩           | ٣٨           | ٦              |         | 0                     | ٤٦         | <b></b> ]      | ۳ ع      |            |                                    | ٧-          |             |
| 44                                     | -, -           | ٤٩           | 44           | •              |         | ٦.                    | ٤٧         |                | ٤٣       |            | 1.                                 | <b>YV</b> i |             |
| 74                                     | ٤١             | ٤٩           | 44           | ٤              |         | ٦                     | ٤٧i        | • •            | ٤٣       |            |                                    |             | حدد         |
| 77                                     | ٤١             | ٤٨           | 44           | 4              | _       | V                     | ٤٨         | •0             | 43       | 11         | , h                                |             | ب<br>حا     |
| 77                                     | ٤١             | 21           | 40           | Ψ              | ۳.      | ٨                     | ٤٩         | • 7            | 24       | 11         | 14 4                               | ، ارد       | نبر         |
|                                        |                |              |              |                |         |                       |            |                |          |            | en international<br>Company on the |             |             |

## السيدة ماريسة

اسمها : ماريسة بنت شمعسون ،

اسلامها: اهداها المقوقس صاحب الاسكندرية ومصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختها سيرين سنة سبع من الهجسرة . . وجاء بهما الى رسول الله حاطب بن أبى بلتعة . . وفى الطريق عرض عليهما حاطب الاسلام ورغبهما نيه ناسلمتا .

زواجها النبى بالعالية ، وكان يأتى إليها . وتزوجها بملك الواجها بملك اليهين . وضرب عليها الحجاب ، أما اختها سيرين فقد أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت ، وهى أم عبد الرحمن بن حسان ،

ولانقها ! كانت بارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابراهيم)

المحمد على ذى الحجة سنة ثبان من الهجرة ، وعاش ابراهيم أبراهيم ثبانية عشر شهرا بعدها انتقل الى جوار ربه وقال رسول الله في وفاته : (تدمع العين ) ويحزن القلب ) ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنا بك يا ابراهيم لمحزونون ) .

رفاته عليه الجلحة عليها البه منه الله عنه حتى مات ، فم عبر رضى الله عنه حتى الله عنه حتى توفيت في خلافته ، وكانت وقاتها في المحرم سنة ست عشرة وصلى عليها عبر ، ودفئت بالبقيع .. رضى الله عنها وارضاها .

في المراع المحران المح

# کلمات واماویت

| المدد/الصفحة     | الكاتب                                                                                           | الموضـــوع                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| \$/11Y<br>\$/11Y | معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية الشيخ رضوان رجب البيلي معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية | رسول الإنسانية<br>الصيام والقرآن<br>قضيتنا قضية الحق |

### سسنة

| العدد/الصفحة |               | اتب        | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |            | وع           | فــــ      | المو       | بمائنون إداد |
|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1./110       | مَى عبدالتجلي | جاء حن     | حبد ر،                                  | الإستاذ .  |              |            | <u></u>    | السن         |
| ۸/۱۱.        | رعوف          | عبد ال     | وهوث                                    | د. بحبد    | (77)         | هديث       | ت في ال    | نظران        |
| 10/114       | <b>))</b>     | <b>)</b> ) | <b>)</b> )                              | <b>)</b>   | <b>(1)</b> ; | · ))       | ))         | <b>)</b> )   |
| VY/11V       | <b>))</b>     | ))         | ))                                      | <b>)</b> ) | (0)          | ))         | <b>)</b> ) | <b>)</b> )   |
| 7./11/       | <b>))</b>     | ))         | )),                                     | <b>)</b> ) | (M)          | ))         | <b>))</b>  | ))           |
| 74/114       | ))            | <b>))</b>  | ))                                      | <b>)</b> ) | <b>(Y)</b>   | <b>)</b> ) | <b>))</b>  | <b>)</b> )   |
| 45/14.       | ))            | ))         | <b>)</b> )                              | ))         | (A)          | ))         | ))         | ))           |
|              |               |            |                                         |            |              |            |            |              |

# أدري

| العدد/الصفحة     | الكـــاتب                                             | المفسسوع                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1A/114<br>VA/110 | الإستاذ بيديد عبد القنى هسن<br>بيميع البعوث الإسلامية | اشدواق الشمراء والادباء الى عرفات<br>بيان عن مشروع العربية |
|                  |                                                       | ائن المسروع المسروية                                       |

# درارات قرآن

| الكسانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدكتور الحيد الحوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحكام قرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | افتعال الشكلات<br>افتعال الشكلات                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایة الکرسی                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )) )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بية المراسى<br>تفسير سورة الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                      |
| )) )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفسير سورة المسد                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأستاذ على الطنطاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خواطر في القران                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاستاذ عبد الكريم الخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دراسات في القصص القرائي                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الدكتور عبد الجليل شلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القرآن معجزة خالدة                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القصيص القرآنية (١١)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )) )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (T): ))                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الدكتور أحمد الشرباعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لله المشرق والمغرب                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| n in the second of the second | مشكلات الفواصل (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (T): ))                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المكتور محمد الدسوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من حديث النصر في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الناس والقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الدكتور محبد محمد الشرقاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | النسخ توقيت للاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشيخ محمد الغزائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظرات في سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (( (( (( الأستاذ على الطنطاوى الأستاذ عبد المكريم الخطيب الدكتور عبد الجليل شبلبي الاستاذ محمد عزة دروزة الاستاذ محمد الشرباهي الدكتور الحمد الشرباهي المدكتور على محمد حسن المدكتور على محمد حسن المدكتور على محمد حسن الدكتور محمد الدسوقي المكتور محمد الدسوقي الاستاذ احمد المسيوني |

| <br>العدد/المنفحة | الكساتب                                                 | الموضـــوع                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| V7/117<br>E-/117  | الدكتور معبد محبد ايو شبرك<br>الدكتور غاروق محبوذ مساهل | امراش الكيب.<br>العزل والأههاش |
|                   |                                                         |                                |

.

## عقيدة وغلسقة

| العدد/الصفحة                                            | الكسانيب                                                                                                                                                                                 | الموضسسوع                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8/11.<br>YY/11.<br>YY/11.<br>YY/111<br>YY/117<br>YE/117 | الشيخ مدهد الغزائي الدكتور احمد الحوفي الدكتور عبد العال سالم مكرم الدكتور وهبه الزهيلي (( (( (( اللكتور محمد سعيد رمضان البوطي الدكتور محمد عاطف العراقي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي | الله<br>الايمان بالقدر قوة<br>بين المقل والوهي<br>التيارات الالهادية<br>عصمة النبي<br>عقائد الاسلام واسباب التخلف<br>عوامل نشاة الفلسفة<br>عوامل نشاة الفلسفة<br>الغيبيون حقا هم الجاحدون |
| 77/117<br>07/114<br>AT/119                              | الأستاذ فاروق منصور<br>الأستاذ سعيد زايسد<br>(( ((                                                                                                                                       | الفكر الاسلامي والانسان والمعركة فكرة الحسق المحالمة عند الفارابي                                                                                                                         |

## فقه وتشريسع واقتصاد

| الرفـــوع                     | الكساتب                                | العدد/الصفحة    |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| الاجتهاد                      | الأستاذ محمد رجاء حنفى عبد المتجلى     | ٤./۱۱۸          |
| الاهتكار وتسعير السلع (١)     | الدكتور محمد سلام مدكور                | 47/110          |
| (Y) )) )) ))                  | )) )) )) ))                            | 44/117          |
| الاسلام والمشرائع السابقة     | الدكتور محمد محمد الشرقاوي             | 40/114          |
| الاسلام ومعاملة الاسرى        | الدكتور أحمد الشرباصي                  | 04/111          |
| الافتاء والقضاء               | الدكتور سليمان دنيا                    | 71/114          |
| الاقتصاد الاسلامي             | الدكتور محمد شيوقي الفنجري             | W0/11Y          |
| يذاء الاقتصاد الاسلابي        | الأستاذ زيدان أبو المكارم              | ۸./۱۲.          |
| بين الشريعة والقانون          | الأستاد على عيد الله طنطاوي            | 14/117          |
| التامين التجارى               | الدكتور عبد الناصر توفيق العطار        | <b>\$\$/11V</b> |
| تصور جديد لربا المفضسسل       | الدكتور أهمد صفى الدين عوض             | eV/111          |
| تعاطى المخدرات والادمان عليها | الدكتور أحبد على المجدوب               | 77/11.          |
| حكم الاسرى والرق في الاسلام   | الأستاذ محمد عزة دروزة                 | ٥٢/١١.          |
| حكم الاسلام في الاسترقاق      | الدكتور محمد الحجى الكردي              | VA/114          |
| الحكم الاقتضائي               | الدكتور محمد سلام مدكور                | 04/119          |
| الحكم المشرعي                 | ))                                     | £4/11A          |
| الحكم الوضعى                  | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) | ٤٢/١٢.          |
| حول ولاية الرجل على نفسه      | الأستاذ محمد عزة دروزة                 | 01/114          |

| المدد/الصفحة   | الكساتب                        | الموف                          |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                |                                |                                |
| VY/1.4         | الاستاذ عبد الكريم الخطيب      | الخبر وموقف الاسلام منها       |
| <b>TA/11T</b>  | ))                             | رسالة الاسلام ونسخها للرسالات  |
| <b>ፕ</b> ለ/11ፕ | الدكتور وهبه الزحيلي           | عاقبة التساهل بمقدمات الحرام   |
| Y\$/11T        | الدكتور أحمد على المجدوب       | المقوبات السالبة للحرية        |
| £A/114         | )) )) )) ))                    | عقوبة مراقبة الشرطة            |
| 01/117         | الدكتور نور الدين عتر          | علة ربا الفضل                  |
| 00/17.         | الاستاذ محمد فتحى بهنسي        | مراعاة المشرع لحالة الجاني     |
| £4/1.4         | المدكتور أبراهيم فؤاد أحمد على | نهو اقتصاد اسلابي (۱)          |
| 44/118         | )) )) )) ))                    | (Y) >> >> >>                   |
| 47/114         | )) )) )) ))                    | (T): )) ))                     |
| 44/114         | الاستاذ عبد الكريم الخطيب      | نعو اقتصاد اسلامي متحرر        |
| £ £ / 11.      | الدكتور محمد سلام مدكور        | النهى في نصوص التشريع الاسلامي |
| £7/117         | الدكتور نور المدين عتر         | هل نقید تمدد المزوجات          |
| 14/114         | الدكتور محمد البهى             | ولاية الرجل على نفسه           |
|                |                                |                                |

### كتساب الشسسهر

| /الصفحة                                        | العدد |                                          | اقـــد                                                         | الن                      | الكاتب                                                                                                                                                                                    | اسم الكتاب                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **/***<br>**/***<br>**/***<br>**/***<br>**/*** | `))   | عبد الله<br>((<br>((<br>ن صدقی<br>الجندی | تور يوسف<br>تاذ محمد<br>((<br>شاذ احسا<br>شاذ انور<br>تور يوسف | الأس<br>((<br>((<br>الأس | الدكتور احمد الحوفي الدكتور سيد محمد موسى اللواء محمود شيت خطاب الدكتور محمد عبد الله دراز الاستاذ منصور حسين عبد المزيز الدكتور حسين مؤنس الاستاذ محمد عبد الله السمان الاستاذ اميل برتو | ابو هيان التوهيدي الاجتهاد وهاجتنا اليه بين المقيدة والقيادة دستور الاخلاق دسوة العسق عالم الاسسلام الاسسلام المقيدة والقوة مها الملم والدين |
| e grann i                                      |       |                                          |                                                                | •                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |

# مناسبات اسلامية

| الموضـــوع                    | الكسانب                        | العدد/الصفحة  |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| بضان في التعبثة العامة        | الأستاذ على القاضي             | . **/114      |
| لة الى توحيد المواسم والاعياد | الشيخ عبد المهيد السائح        | ٤٨/١١٣        |
| 7 <u>.</u>                    | الشيخ طه الولى                 | 1/111         |
| والمبرة                       | الاستاذ أحمد عبدالمصن المنشاري | P\$/11A       |
| ان وليلة النصف                | الأستاذ أحمد مظهر العظمة       | YY/117        |
| . کة                          | الأستاذ محمد رجاء هنفي         | 14/114        |
| يد الهجرة الى عيد المولد      | الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي | 17/111        |
| ـد النبوي                     | الدكتور محمد محمد عبد الرعوف   | <b>\$/111</b> |
| الرسول الأعظم                 | المشيخ عبد الصيد السائح        | £1/111        |
| رة بين ماضينا وهامرنا         | الدكتور محمد محمد بيصار        | ٤/١٠٩         |
| رة النبوية . اسبابها ونتائجها | الدكتور أحمد الحجى الكردي      | 11/1.4        |

تربية واجتمساع

| العدد/الصفحة  | الكــاتب                          | الموضوع                               |  |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| AY/11Y        | الاستاذ محمد الحسيني عبد العزيز   | اساليب المتمليم عند المسلمين          |  |
| VY/11Y        | الأستاذ على القاضي                | الاسلام والصحة النفسية                |  |
| ₹/1 <b>1.</b> | الشيخ أحمد البسيوني               | الاسلام والعلاقات الاجتماعية          |  |
| 18/117        | الشيخ السيد سنابق                 | المتدين                               |  |
| 77/110        | الأستاذ عبد العليم عريس           | التعليم الاسلابي في الكويت            |  |
| A7/11A        | الاستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف     | حق الله على عباده                     |  |
| 01/110        | التدريسر                          | خطب الرسول                            |  |
| 74/114        | الدكتور أهد على المعدوب           | دور الدين في الوقاية من الجريمة       |  |
| YA/111        | الدكتور احبد العجي الكردي         | الزي الاسلامي                         |  |
| ۸۰/۱۰۹        | الاستاذ على القاضي                | عوامل التربية في الاسلام              |  |
| VY/14.        | الاستاذ عبد المقصود هبيب          | في قضية ملبس المراة                   |  |
| 7./110        | الأستاذ أحمد محبد جمال            | كلهم يبكى فبن سرق المستف              |  |
| 44/110        | الدكتور أهبد الحجي الكردي         | مركز الراة                            |  |
| 80/111        | الاستاذ مصد على المجدوب           | مشاهد من السيرة النبوية               |  |
| PA/117        | االاستاذ محمد عبد المنعم الخاقاني | مكانة المراة في الاسلام               |  |
| •T/11E        | الدكتور محمد فوزى فيض الله        | منهج الاسلام في التكافل الاجتماعي (١) |  |
| 01/110        | )) )) ))                          | (Y) )) )) )) ))                       |  |
| C-/11Y        | الإستاذ أهبد التاهي               | واما بنمسة ربك فحدث                   |  |
| 74/114        | الدكتور اهيد الحرني               | وتساورهم في الأمر                     |  |
| 04/1.4        | الاستاذ أحبد محبد جمال            | یا بنی                                |  |
|               |                                   |                                       |  |
|               |                                   |                                       |  |

| العدد/الصفحة | الثباعر                                               | وع                              | الموضـــــ                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| /            | الاستاذ محمود هسن السماعيل<br>الاستاذ محمد هارون الطو |                                 | مالاة للشهستاء<br>في موسم الحج   |
|              |                                                       | الاستاذ محمود هسن اسماعيل ١١/٨١ | الاستاذ محمود هسن السماعيل ١١/٨١ |

## موضوعات عامة

| الموضـــوع                         | الكياتب                         | المدد/الصفحة |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| لاسلام دعوة كل الرسل               | المدكتور أحبد عبر هاشم          | 44/110       |
| لاسلام والافريقي المعاصر           | الدكتور عماد الدين خليل         | 27/110       |
| الاسلام وتحديات القرن المشرين      | الدكتور محمود زايسد             | £4/114       |
| الاعلام المربى                     | االاستاذ احبد المناني           | V8/11A       |
| بالاستلام ستدين الانسانية          | الاستاذ عبد الكريم الخطيب       | 71/118       |
| ين المقوة والضعف                   | الدكتور المهد الشربامي          | ۸۰/۱۱۸       |
| التبشير والاستعمار                 | الشيخ محمد الفزالي              | \$/110       |
| الماجة الى تقويم هجرى موهد         | الدكتور محبد محبد عبد الرعوف    | 48/1.4       |
| عدیث ام معبد                       | التحريسر                        | ٦٨/١٠٩       |
| ور الاسلام في العصر الحديث         | الدكتور حسن هويدي               | ٤/١١٨        |
| بسالة مفتوحة الى مؤتمر القبة       | اللوتير الاسلامي                | 11/11.       |
| سيادة الدولة في ظل الاسلام         | الدكتور وهبه الزحيلي            | 41/1.4       |
| لمناية ببيوت الله بتونس            | التمريسر                        | ٦٨/١١٠       |
| ى اليهودية مادية هامحة             | الدكتور محمد البهي              | 1./17.       |
| بظاهر الوحدة وضباناتها             | الدكتور أهيد المجي الكردي       | AY/117       |
| غاهيم سليهة                        | الدكتور محبد على الزغبي         | 4./11/       |
| لمنجزات الاسلامية في القرن العشرين | الدكتور محبود زايسد             | V./111       |
| للوتمر الإسلامي                    | الاستاذ عبد المليم عريس         | 18/118       |
| وتهر القبة الاسلامي                | )) )) )) ))                     | 4./111       |
| صر الله للبؤبنين                   | الدكتور محمد البهي              | 44/1.4       |
| قد أبن كثير للاسرائيليات           | الاستاذ السماعيل سالم عيد المال | 14/114       |
| وزارة الأوقاف والمشئون الاسلامية   | التعريسر                        | AA/117       |
| ومان في حياة الرسول                | الدكتور محبد الدسوقي            | V7/11Y       |

.

## تاريسخ وحضارة

| مدد/الصفحة      | الكساتب                                | الموضــوع                          |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                        |                                    |
| 17/114          | الأستاذ محمد عزة دروزة                 | ابراهيم والسماعيل عليهما المسلام   |
| 44/118          | المدكتور مازن الميارك                  | الاسس والأثار العضارية             |
| 41/14           | الاستاذ محمد نعيم                      | الاسالام في بلجيكا                 |
| 14/118          | الاستاذ عبد القادر طاش التركستاني      | اضواء على حركة المنافقين (١١)      |
| EN/14.          | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) | ( <b>(</b> ( <b>(</b> ) )) ))      |
| ٤٠/١.٩          | الشيخ عبد المبيد السائح                | اهبية القدس قديما وحديثا           |
| 5. <b>4/111</b> | الدكتور محمد البهى                     | التخلف الحضاري بين السلمين         |
| 311/17          | الدكتور محبد سعيد رمضان البوطي         | التخلف وضعف الانتاج                |
| ٦٨/١١٣          | الشيخ محمد الصادق عرجون                | تراثنا المضارى                     |
| YY/11.          | الاستاد عبد القادر طاش التركستاني      | التركستان بين الظلم والنسيان       |
| <b>TA/11A</b>   | الدكتور عماد الدين خليل                | العضبارة الغربية (١)               |
| 17/114          | » » »                                  | (Y) »                              |
| 70/17.          | )) )) )) )) ))                         | (T) ))                             |
| A\$/11.         | الاستاذ بحبد عبد الحافظ                | الشيعب المختار وماضيه مع الاستعمار |
| 14/114          | الدكتور عبد الله معبود شعاته           | غزة بدر الكبرى                     |
| 17/17.          | الاستاذ مصدعزة دروزة                   | قصة الدم عليه السلام               |
| ۸٦/۱۱٤          | الاستاذ احسان صدقى العبد               | المفاوضات بين المسلمين والروم      |
| 4./114          | االاستاذ عبداللطيف بحبد مبالح المرضى   | مفهوم التاريخ عند علماء المسلمين   |
| 79/110          | الاستاذ معبد عزة دروزة                 | واین ایضا انجیل عیسی               |
| Y4/11.          | الاستاذ يميي هاشم هسن فرغل             | الوحدة الإسلابية                   |
| ٦٠/١٠٩          | الدكتور محبود محبد زيادة               | اليهسود وتآمرهسم (۱)               |
| YA/118          | » » »                                  | (Y) »)                             |
| 77/117          | » » »                                  | ( <b>(</b> *) ))                   |
|                 |                                        |                                    |

| /الصفحة                               | العدد    | المفسسوع                                            |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| * ** //*                              |          |                                                     |
| 1.7/1                                 |          |                                                     |
| 1.0/1                                 | 4        | الفير<br>المساوي الفير                              |
| 1-1/1                                 |          | الاستمانة بغير المسلمين                             |
| 1/1                                   |          | استسلام الحجر الاسسود                               |
| 1.4/1                                 |          | الايقساظ لمسلاة الفجسر                              |
| 1.4/1                                 |          | تسمير مواد التموين                                  |
| 1.3/1                                 |          | تصفيف الرجال شعر النساء                             |
| 11/1                                  |          | المحج عن الميت                                      |
| 1.4/1                                 |          | الحراس وصلاة الجبعة                                 |
| 1-5/1                                 |          | الحلف بايمان المسلمين                               |
| 1.8/1                                 | 1.4      | خروج الخطيب مع خطيبته                               |
| 1.4/1                                 | 14       | دجسل                                                |
| 1.4/1                                 | 1/       | الدعاء بمد التشبهد الأخير                           |
| 1.4/1                                 | 10       | نكر المسيادة في المقشهد                             |
| 1-4/1                                 | ١.       | زراج المطلقة قبل الدخول                             |
| 1.4/1                                 | 10       | ملاة الشكر غير مشروعة                               |
| 14/1                                  | 17       | مبلاة الظهر أثناء سبلاة الجيمة                      |
| 1.1/1                                 | 1.       | الصلاة على النبي                                    |
| 1.4/1                                 | 14       | مسلاة الوتسر                                        |
| 1.8/1                                 | 17       | الصيام في السويد                                    |
| 1.4/1                                 | 1.       | المطلاق قبل المدة وبمدها                            |
| 1.1/1                                 | 1.       | ني الادان                                           |
| 1.7/1                                 | <b>t</b> | في الميسرات                                         |
| 1.4/1                                 | 14       | )) ))                                               |
| 1-1/1                                 |          | )) ))                                               |
| 1+4/1                                 |          | قبلية المسلاة                                       |
| 1.4/1                                 |          | القرهة المعريسة                                     |
| 1.8/1                                 |          | مد الانسان رجليه الى القبلة                         |
| 1.4/1                                 |          | مريض الريسسو                                        |
| 1-1/1                                 |          | ،ريض بالســـل                                       |
| 117/1                                 |          | المصاب بسلس البول                                   |
| 1.4/1                                 |          | بعاشرة الزوجة بعد الطلاق                            |
| 44/1                                  | I        | معاسره الروب بعد المعاني<br>قل السجيد               |
| 1.4/1                                 | <b>.</b> | س القرآن<br>مجر القرآن                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · ·      | •                                                   |
| 1.4/1                                 |          | مجرة النبي سرا<br>معالم مدان ما مصحف المصنف         |
| 1.4/1                                 | <b>_</b> | عل المسجد شرط في صحة الجمعة<br>الوغاء بالحج المنذور |

# باقسلام القسراء

| المدد/الصفحة | الكــاتب                           | الموضي                             |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1-4/114      | الاستاذ مصطفى مصطفى القرماني       | الإضطهاد الدينى                    |
| 1.4/110      | الاستاذ معبد ريضان                 | التنزيل والعضارة                   |
| 1.4/114      | الأستاذ عبدالمنعم ابراهيم البحقيري | القصسوف                            |
| 1.4/114      | الأستاذ خليل محارب السويكي         | حول تعدد الزوجات                   |
| 147/1-4      | الاستاذ عبد الرحبن أحبد شادي       | الخدمة في الناطق النائية           |
| 1-4/114      | الدكتور عيدالله عبدالقادر بلفقيه   | شهر رمضان                          |
| 1.7/17.      | الأستاذ محمد جاسم                  | طريق الخلاص                        |
| 1.0/17.      | الدكتور ابراهيم الراوي             | العبادة الحركية في الاسلام         |
| 1.4/118      | الإستاد تقي المدين الندري          | المعصر الذهبي لعلم الحديث في الهند |
| 1.4/116      | الاستاذ قيس القرطاس                | المبادىء البشرية                   |
| 140/1.4      | الاستاذ معبد ططفي عيسى             | المراة والهجرة                     |
| 1.4/111      | االأستاذ عبدالرحين احبد شادي       | المساعى المشكورة                   |
| 1.4/114      | الدكتور سالم نجم                   | مشاكل المجتمع وتطبيقها             |
| 144/1.4      | الاستاذ خليل معارب السويكي         | من التعصبون ؟                      |
| 1.4/117      | االاستاذ محمد شبهس الدين           | مواقف شبحاعة للإمام الاوزاعي       |
| 1.4/11.      | الاستاذ مصطفى أهمد هسن             | كيف يتكرر جيل الصحابة              |
| 1.4/111      | الشيخ محمد عبدالغنى ابوشرف         | واجب علماء المسلمين                |
|              |                                    |                                    |



اعداد الاستاذ: عبد الحميد رياض

| العدد/الصفحة | المفسسوع                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                 |
| 17./1.4      | ارتيويـــا                                      |
| 1.0/11.      | ابداد الزكز الاسلامي بالمانيا بالطبوهات         |
| 1.0/114      | ان الدين عند الله الإسلام                       |
| 171/1.4      | اول مجلة اسلامية على المستوى الجامعي في افريقيا |
| 114/1.4      | الإيهسان بالغيب                                 |
| 1.0/117      | البهائيسة                                       |
| 1.8/11.      | بيان اخطاء المسحف المزور                        |
| 1.7/117      | تساؤلات وأجوبة عن الغبر                         |

| الموضـــوع                                      | المدد/الصفحة |
|-------------------------------------------------|--------------|
| نفسير آيات من سورة النساء                       | 1.0/110      |
| تفسير آية ﴿ وَأَنْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا ﴾ | 1.4/118      |
| المتوبة بلا يسملة لماذا ا                       | 1.0/117      |
| حول مسحية خولة بنت الازور                       | 1.1/111      |
| هسائر اسرائیل می حرب رمضان                      | 1.7/114      |
| الدين والدولسسة                                 | 1.7/111      |
| دو القرنين                                      | 1.4/11.      |
| السنة النبرية محفرظة                            | 14./1.4      |
| صورة غلاف العدد ( 110 )                         | 1.0/114      |
| طاعة أولى الإبسو                                | 1.0/111      |
| الطواف حول الكعبة والوقوف بعرفة                 | 1.7/114      |
| عبليسة الخالمسية                                | 1.7/114      |
| الفيلم المنسسوح                                 | 1.0/114      |
| المقادياتي ـــــة                               | 1.1/117      |
| قوله عليه الصلاة والسلام (شهرا هيد)             | 1.4/114      |
| المسلبون في جمهورية ليييريا                     | 1.4/114      |
| نظرية دارون                                     | 1.4/118      |

### قالت صحف المسالم

| المفسسوع                  | المسدر                              | العدد/الصفحة |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                           |                                     |              |
| الايحاء الديني            | مجلة التضامن الاسلامي               | 1.4/114      |
| الايمان طريقنا الى النصر  | صحيفة الرائد الهندية                | 1.7/11.      |
| البيئة الثقانية           | بجلسة الرائسد                       | 1.0/114      |
| ين التجربة والتخطيط       | مجلة دعوة المق المفربية             | 1.7/117      |
| رجبة محرفة للقران         | مجلة رابطة المالم الاسلامي السمودية | 11./110      |
| مديل مناهج كلية المقوق    | مجلة الاعتصام القاهرية              | 174/1.4      |
| لثورية بين الهدف والوسيلة | الشهاب اللبنانية                    | 111/14.      |
| المرب النفسية             | محيفة الدعوة السعودية               | 1.4/114      |
| استنيد                    | صحيفة التور المغربية                | 11./114      |
| كرى الحريق                | مجلة اللواء الاردنية                | 1.4/114      |

.

| لمدد/الصفحة | المدر                                | الموضيوع                     |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.4/111     | صحيفة اخبار العالم الاسلامي السعودية | ينسسالة الازهر               |
| 1.1/111     | )) )) )) )) )) ))                    | المطريق الى هياة المزة       |
| 1.4/11.     | صحيفة الدعوة السعودية                | في سبيل الاصلاح              |
| 1.4/117     | مجلة رابطة العالم الاسلامي السعودية  | في محيط الأسرة               |
| 1.4/118     | مجلة الشبان المسلمين القاهرية        | كرسى للقران                  |
| 11./114     | صحيفة أخبار المالم الاسلامي السعودية | مستولية الكتاب والمثقفين     |
| 11./114     | صحيفة الرائد الهندية                 | بنستولية مصر                 |
| 1.4/110     | مجلة الجامعة الاسلامية السمودية      | المسلمون في الولايات المتحدة |
| 1.4/114     | مجلة النور المغربية                  | المواجهة الدائمة             |
| 1.4/111     | مجلة الشبان المسلمين القاهرية        | المؤسسة الاسلامية المالية    |
| 117/17.     | مجلة الارشاد المفربية                | نعبة الاسلام على المرأة      |
| 177/1.4     | جريدة الاهرام القاهرية               | عدًا المسحف مرور             |
| 1.8/118     | مجلسة الرائسد                        | وليس هو الا الدين            |
|             |                                      |                              |

# الأعناف

| العدد/الصفحة | صورة الفسلاف                             |
|--------------|------------------------------------------|
| 1/1-9        | طريق الهجرة ( خارطة )                    |
| Y/1.4        | د تحزن أن الله معنا ( آية )              |
| 1/11.        | عامع القيروان بتونس ( صورة )             |
| ۲/۱۱.        | يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا (آية) |
| 1/111        | سجد شاه جيهان بباكستان ( صورة )          |
| Y/111        | وما ارسلناك الأرحمة للعالمين (آية)       |
| 1/117        | المامع الكبير بالجزائر ( صورة )          |
| 4/114        | لا حول ولا قوة الإ بالله ( آية )         |
| 1/114        | السجد الجامع بدلهي ( صورة )              |
| 4/114        | آیة آلکرسی ﴿ لوشة له                     |
| 1/118        | بسجد الروضة بدبشتي ( صورة )              |
| Y/118        | كل من عليها فان ( آية )                  |
| 1/118        | العرم الإبراهيمي من الداخل ( صورة )      |
| Y/11#        | دار القران الكريم ( اعسالان )            |
|              |                                          |

.

٠..

.

| المدد/الصفحة |     | صورة الفلاف                             |
|--------------|-----|-----------------------------------------|
| 1/117        |     | وقال ربكم ادعوني استجب لكم ( آية )      |
| 4/117        | ( 4 | قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ( ۱ |
| 1/114        | •   | شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( آية )  |
| 1/117        |     | ان الدين عند الله الاسلام ( آية )       |
| 1/11/        |     | منارة الرباط بتونس ( مسورة )            |
| 4/11/        |     | ولله على الناس هج البيت ( آية )         |
| 1/114        |     | يرم الحج الإكبر ( لوهة )                |
| 7/114        |     | الحج أشهر معلومات ( آية )               |
| 1/17.        |     | المكعبة المشرفة ( مسورة )               |
| 4714.        |     | الحج أشهر معلومات ( آية )               |
|              |     |                                         |

# مكرية

## اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض

| المدد/الصفحة | مؤلفسيه                            | اسم الكتاب                    |  |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.1/11       | الدكتور أحمد شبوقي الفنجري         | المرية السياسية               |  |
| 77/119       | الدكتور فؤاد عبد المنمسم           | حكم الاسلام في القضاء الشيعبي |  |
| 110/1.4      | الاستاذ محمود شسلبي                | حياة يوسف                     |  |
| 44/114       | الدكتور هسين مؤنس                  | عالم الاسلام                  |  |
| <b>**/11</b> | الأستاذ عبد البديع منقر            | كيف ندعو الناس                |  |
| 1.1/111      | الاستاذ عبر عوده الخطيب            | لحات في الثقافة الإسلامية     |  |
| ٥٤/١٢.       | الاستاذ محمد عبد العزيز عبد الدايم | في رهاب الايمان               |  |
| 110/1.4      | الاستاذ أحبد عبد الرحبن البنا      | بسند الامام أهبد بن هنيل      |  |
| 00/114       | الدكتور محمد سيلام مدكور           | مناهج الاجتهاد في الاسلام     |  |
| 77/114       | الاستاذ رشدي مدبولي هسن            | بن الخالق الله أم الصدقة ؟    |  |
|              |                                    |                               |  |

# م الدة العت اري

اعداد: الأستاذ فهمي أمام

| المدد/الصفحة | العدد/الصفحة  | العدد/الصفحة |
|--------------|---------------|--------------|
| Y+/11Y       | £7/11°        | 1.3/1.1      |
| YY/11A       | AE/11E        | 7./11.       |
| 7-/114       | V7/110        | ۳۸/۱۱۱       |
| Y./1Y.       | <b>/\1/11</b> | V-/111       |

# قص\_ص

| العدد/الصفحة | الكــاتب                       | عنوان القصة         |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| £1/117       | الدكتور نجيب الكيلاني          | التساج والخطيئة     |
| A7/11Y       | الأستاذ محمد لبيب البوهي       | حدث في المدينة      |
| 48/114       | الاستاذ على هسن الشكرجي        | حبزة السسقا         |
| 44/114       | الدكتور أهمد شوقي الفنجري      | خولة بنت الأزور (١) |
| A1/110       | )) )) )) )) ))                 | ((Y) )) )) ))       |
| 1.4/1.4      | الاستاذ بحبد المسدرب           | الركب البارك        |
| 41/11.       | الأستاذ محمد أبراهيم           | مسانع المعجزات      |
| 11/111       | الاستاذ بحبد رشدي عبيد         | عقبتان في الطريق    |
| 11/111       | )) )) )) ))                    | المود المبود        |
| 71/118       | الاستاذ محمد لبيب البرهي       | الأجراس ؟           |
| 09/114       | اللوااء معمود شيت خطاب         | مجالس الذكر         |
| 48/14.       | الاستاذ محمد الخضري عبد العميد | نور القران          |
| 17/11/       | )) )) ))                       | وليهة الصفهانية     |
|              |                                |                     |

| الموضـــوع                                      | الكـاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المدد/الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                                               | الأستاذ عزت محمد أبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4./110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بن خلدون<br>مستدر                               | الأستاذ فهمي الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115/117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| م حبیبه<br>م سیسلهه                             | )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| م سست.<br>ابو حیان التوحیدی                     | الدكتور يوسف حسن نوفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74/118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بو ميان الموسيان<br>البدر الميني                | الأستاذ احسان صدقي العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۸/۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بيدر الميني<br>چويرية بئت الحارث                | الأستاذ غهمس الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حویری بست مصر<br>حفصة بنت عمر                   | )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118/111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خدیجة بنت خری <b>اد</b>                         | )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14-/1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رینب بنت جحش                                    | )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118/118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ریب بنت خزیم <b>ة</b><br>زینب بنت خزیم <b>ة</b> | )), )) - ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سوده بنت زمعة                                   | )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المشيرازي (۱)                                   | الدكتور محمد هسن هيتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £4/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Y) (Y)                                         | )) )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٦/۱۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سفیة بنت حیی                                    | الاستاذ فهمي الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عائثية بنت أبى بكر                              | ));                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118/11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الله بن عمر                                 | الاستاذ محمد شوكت التوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44/1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبد الله التل                                   | الاستاذ النور الجندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| علال الفاسي                                     | ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7./117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفارابي                                        | الأستاذ سعيد زايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A7/11V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محبد آبو زهرة                                   | الإستاذ محمد نعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A4/114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بحبد الطاهر بن عاشور                            | الأستاذ أنور الجندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44/111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مارية القبطية                                   | الإستاذ فهي الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118/14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ميمونة بنت العارث                               | ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118/117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التناوح فسن استان                               | The state of the s | The second section is a second section of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the se |

.

,

.

# الكتبار

| العدد/الصفحة           | الموضسوع                                 | الكاتب                                                    |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0/17.                | العبادة الحركية والسكتة القلبية          | أبراهيم المراوي                                           |
| £9/1.9                 | نحسو اقتصساد اسلامی (۱)                  | بیرامیم اسراوی<br>براهیم ف <b>ؤاد آهید علی</b>            |
| 34/118                 | (Y) )) ))                                | بر.میم سر.ت مصی<br>(( ((                                  |
| 47/114                 | (m) )) ))                                | )) )) )) ))                                               |
| 4.4/111                | عالم الاسلام ( كتاب الشهر )              | بعسان منسدقي الميسد                                       |
| ۸۸/۱۱۲                 | البسمدر العينى                           | )) )) )) ))                                               |
| A7/116                 | المفاوضات بين المسلمين والروم            | )) )) ))                                                  |
| £/114                  | النساس والمسران                          | حمست البسيوني                                             |
| £/17.                  | الاسسلام والعلاقات الاجتماعية            | المتهسسية البنسيوسي ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
| ₹./\\\                 | وأما بنعمسة ربك معدث                     | ا<br>احمسد الناجي                                         |
| <b>**/</b> 1. <b>*</b> | اسباب الهجرة النبوية ونتائجها            | حصیت المجی<br>احمــد المجی الکردی                         |
| VA/111                 | الذي الاسسسلامي                          | ر (( ((<br>(( ((                                          |
| 44/110                 | مركسسر المسراة                           | ))                                                        |
| **/***<br>**/*11%      | مطاهر الوحسدة رضماناتها                  | ))                                                        |
| VA/114                 | حكم الاسلام في الاسترقاق                 | )) )) ))                                                  |
| Y7/110                 | الإيمسان بالقسدر قوة                     | " "<br>اُحمِــد العـسومي                                  |
| 77/114                 | وثساورهم في الأمسر                       | ۱ هنوسی<br>(( ((                                          |
| <b>*</b> */11.         | اهسکام قرآنیسسة                          | ))                                                        |
| oY/111                 | الإسلام ومعاملة الإسرى                   | "<br>أحيسد الشربامي                                       |
| A-/11A                 | بين القسوة والمسعف                       | ۱ <del>کل</del> وست ۱۱ بلنگریا <b>سی</b><br>(( ((         |
| AY/114                 | لله المشرق والمفسرية                     | ))                                                        |
| 47/114                 | خسولة بنت الأزور (١) مسرهية              | احمسد شوقى الفنجرى                                        |
| A1/110                 | (( (( (( الله الله الله الله الله الله ا | اهیست مسومی امیسترزی<br>(( ((                             |
| 1.1/114                | رد حول مسرحية خولة بنت الأزور            | » » » »                                                   |
| PY/111                 | تصور جدید اربا الفضــل                   | احبسد صفى الدين عوش                                       |
| 94/11A                 | المح والمهسسرة                           | أحبسد عبد المحسن المفتساري                                |
| <b>%Y/11.</b>          | تعاطى المدرات والادمان عليها             | اهب د علی الجدوب                                          |
| ¥€/114                 | العقوبات السالبة للصرية                  | ، سبت الله الله الله الله الله الله الله الل              |
| 77/117                 | دور الدين في الوقاية من الجريمة          | ») ») ))                                                  |
| \$A/114                | عقسوبة مراقبسة المشرطة                   | )) )) ))                                                  |
| 44/110                 | الإسلام دعوة كل الرسل                    | أهبيد عبر هاثيم                                           |
| V8/11A                 | الاعسسلام العسربي                        | أهبسد العلسائي                                            |
| 07/1.5                 | المسلم السروي                            | أهبست جعبست جبسال                                         |
| Y./110                 | كلهم يبكى فهن سرق المسحف                 | )) )) )) )) )) )) )) المجيد جيديان<br>(( ((               |
| 17/114                 | انتعبال المسكلاته                        | » » »                                                     |
|                        |                                          | ~~                                                        |
| 444                    |                                          |                                                           |
| Y                      |                                          |                                                           |

| المدد/الصفح  | الموضوع                                 | الكاتب                                 |  |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| ۷۳/۱۱٦       | شمبان وليلسسلة النصف                    | أهمسد مظهر العظمة                      |  |
| 17/114       | نقد أبن كثير للاسرائيليات               | إسماعيل سالم عبد المال                 |  |
| 47/111       | محمد الطاهر بن عاشور                    | انسور الجنسيدي                         |  |
| \$6/118      | عبد الله التسل                          | )) · ))                                |  |
| ٦./١١٦       | عسلال الفساسي                           | )) ))                                  |  |
| 74/117       | المقيدة والقوة معسا                     | )) <sub>.</sub> ))                     |  |
| 1.4/114      | المصر الذهبي لعلم الحديث في الهند       | تقى الدين الندوى الظاهري               |  |
| €/11A        | دور الاسسلام في العصر الحديث            | هسن هسویدی                             |  |
| 177/1.1      | من المتعصبيون ؟                         | خليسل محسارب السويكي                   |  |
| 1-4/111      | حــول تعسدد الزوجات                     | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) |  |
| £/11Y        | رسسول الإنسانية                         | راشد عبد الله الفرهان                  |  |
| ٤/١١٦        | قضيتنا قضية الحق                        | )), )), ))                             |  |
| 141/1.4      | أول مجلة إسلامية في أمريكا              | رشساد خليفسة                           |  |
| €/11Y        | الصـــيام والقــران                     | رضوان رجب البيلي                       |  |
| ۸./۱۲.       | بناء الاقتصاد الاسلامي                  | زيدان أبو المكارم                      |  |
| ۰٦/۱۱۳       | فكسسرة الحسق                            | سعید زایسد                             |  |
| ۸۲/۱۱۷       | الفسارابي الموسيقي                      | )) ))                                  |  |
| VY/111       | المخيلة عنسد الفسارابي                  | )).                                    |  |
| 71/114       | الإنساء والقضيساء                       | سليمان دنيسسا                          |  |
| 18/117       | التــــدين                              | السبسيد سابق                           |  |
| 4/114        | الدــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طسسه الولى                             |  |
| 1./117       | القرآن معجسسزة خالدة                    | عبد الجليل شلبي                        |  |
| W./111       | مؤتمر القمسة الإسسلامي                  | عبد الحليم عويس                        |  |
| 18/118       | مع الأمين المعام للمؤتمر الإسلامي       | ))                                     |  |
| 77/110       | التعليم الإسلامي في الكويت              | ))                                     |  |
| جميع الاعدا  | بريد الوعى الإسسالمي                    | عبد العميسد رياض                       |  |
| 8./1.9       | أهمية القدس قديما وحديثا                | عبد المبيد الساتح                      |  |
| £./\\\       | ميسلاد الرسول الأعظم                    | )) ))                                  |  |
| £A/114       | المحاجة إلى توحيد المواسم والأعياد      | )) ))                                  |  |
| 117/1.1      | الخدمة في المناطق النائية               | عبد الرهبن أهمد شادى                   |  |
| 1.1/114      | المسساعي المشسسكورة                     | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) |  |
| ۸٦/١١٨       | حسق الله على عبساده                     | عبد الرهبن عبد الملطيف                 |  |
| جميع الأعدار | مكتبسة المجسلة                          | عبد الستار مصحد فيض                    |  |
| ۲۰/۱۱۰       | بين المقسسل والموهى                     | عبد المال سالم مكرم                    |  |
| YY/11.       | التركستان بين الظلم والنسيان            | عبد المقادر طاش المتركستاني            |  |
| 14/118       | اضسواء على حركة المنافقين (١)           | )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) |  |
| £4/17.       | (4) )) )) )) ))                         | ))                                     |  |

•

.

| المدد/الصفحة  | الموضسوع                          | الكاتب                      |  |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| VY/1.4        | الخبر وموقف الإسلام منها          | بيد الكريم الخطيب           |  |
| TA/11T        | رسالة الإنسان ونسفها للرسالات     | )) ))                       |  |
| 1.4/114       | تساؤلات وأجسوبة عن الخبر          | )) ))                       |  |
| 44/114        | نحسو اقتصاد إسلامي متحرر          | )) ))                       |  |
| ٦٨/١١٤        | بالإسلام سندين الإنسانية          | <b>)</b> ) ))               |  |
| 7/117         | دراسانيه في القصص المقرآني        | <b>))</b> ))                |  |
| 4./114        | مفهوم المتاريخ عند علماء المسلمين | عيد اللطيف محمد صالح العرضي |  |
| 1.4/111       | هجسسر القسسران                    | عبد الله عبد المزيز بن عقيل |  |
| 44/114        | نقسل المسسجد                      | )) )) ))                    |  |
| 1.7/117       | شهر رمضان شهر التصفية الروحية     | عيد الله عبد القادر بلفقيسه |  |
| 13/117        | غسزوة بدر الكبرى                  | عبد الله محمود شحاته        |  |
| 1.4/113       | التصـــوف                         | عبد المنعم ابراهيم البحقيري |  |
| YY/1Y.        | في قضية ملبس المرأة               | عبد المقصود حبيب            |  |
| ££/11Y        | التسامين المتحساري                | عبد المناصر توفيق العطار    |  |
| 41/11.        | صسسانع المجسزات                   | عــزت محمد ابراهیسم         |  |
| 4./110        | ابن خسسلدون                       | )) ))                       |  |
| 48/114        | حبسزة السسقا (قصة)                | على محمد حسن الشكرجي        |  |
| ۸/۱۱۲         | خواطر في القرآن الكريم            | على الطنطساوي               |  |
| 18/113        | بين الشريعة والقانون              | على عبد الله طنطاوى         |  |
| A0/1.A        | عوامل التربيسة في الإسلام         | على القسافي                 |  |
| VY/117        | الإسلام والصحة النفسية            | )) ))                       |  |
| <b>44/114</b> | أثر رمضان في التعبقة العامة       | )) ))                       |  |
| 17/1.1        | مشسكلات الفوامسل (٢)              | على مصيد هسن                |  |
| 13/11.        | (t) )) ))                         | )) ))                       |  |
| 84/110        | الإسلام والافريقي المعسامي        | عمساد الدين خليسل           |  |
| YA/11A        | المضارة الغربيسة (١)              | )) ))                       |  |
| 47/114        | (Y) » »                           | ))                          |  |
| 70/17.        | (Y) ))                            | )) )) ))                    |  |
| 1./117        | المسزل والإجهساض                  | فاروق مصود مساهل            |  |
| 77/117        | الفكر الإسلامي والإنسيان والمعركة | غاروق منصـــور              |  |
| جبيع الأعداد  | زوجسات الرسول                     | مهمى عدد العليم على الإمام  |  |
| جميع الأعداد  | المائــــدة                       | )) )) )) ))                 |  |
| جميع الاعداد  | الاخبـــار                        | )) )) )) ))                 |  |
| 1.4/118       | قيس القرطساس                      | المسادىء البشسيرية          |  |
| <b>TA/118</b> | الأسيس والآثار المصسارية          | مازن المسارك                |  |

.

.

.

. •

.

.

. .

| المدد/الصفحة   | الموضسوع                                | الكاتب                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| YY/1.4         | نصر الله للمؤمنين                       | محمدد البهسي               |
| 4/111          | التخلف الحضاري بين المسلمين             | )) )) ))                   |
| 14/114         | ولاية الرجل على نفسه                    | » »                        |
| 1./14.         | في اليهودية مادية جامحة                 | ))                         |
| 1.7/17.        | طريق الخلاص                             | محمد حاسم                  |
| 84/119         | حيساة الإمسام المسيرازي (۱)             | محمد حسن هيتو              |
| ۸٦/١٢٠         | (() (Y) )) ))                           | )) )) ))                   |
| ۸۳/۱۱۲         | أساليب التعليم عند المسلمين             | محمد الحسينى عبد العزيز    |
| 48/14.         | نور القرآن (قصية)                       | محمد الخضرى عبد المميد     |
| V./1.1         | من حسديث النصر في القسران               | محمسد الدسوقى              |
| V4/114         | يومان في حيساة الرسول                   | )) ))                      |
| 1./110         | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | معبد رجاء حنفي عبد المتجلي |
| 44/114         | فتسسح مكسسة                             | )) )) ))                   |
| ε./11 <b>λ</b> | الإحتهــاد                              | )) )) )) ))                |
| ۸٤/۱۱۱         | العسود المحمسود (قصسة)                  | محمد رشدی عبید             |
| 94/119         | عقبتان في الطريق (قصة)                  | » » »                      |
| 1.4/110        | التنزيل والحضارة                        | محصد رمضان                 |
| 17/111         | من عيد المهجرة الى عيد المولد           | محمسد سعيد رمضان البوطي    |
| 44/114         | عقائد الأسلام واسباب التخلف             | )) )) )) ))                |
| 48/114         | الغيبيون حقا هم الجاحــدون              | ))                         |
| YA/118         | التخلف وضعف الانتساج                    | )) )) )) )) )) ))          |
| εε/11.         | النهى في نصوص التشريع الإسلامي          | محمسد مسلام مدكسور         |
| 44/110         | الاحتكار وتسمير السلع (١)               | ))                         |
| 44/117         | (Y) » »                                 | )) )) ))                   |
| £A/11A         | الحكم الشسرعي                           | )) )) ))                   |
| 04/119         | الحكم الاقتضىائي                        | )) )) ))                   |
| £4/14+         | المحكم الوضيسيعي                        | )) )) ))                   |
| 40/114         | الاقتصىساد الإسسلامي                    | محمسد شوقى المنجرى         |
| 44/1.4         | عبد الله بن عيسسر                       | محمسد نسوكت التوني         |
| 44/114         | تراثنا المضاري                          | مهمسد الصسادق عرجون        |
| 01/117         | عوامل نشأة الفلسسفة                     | محمسد عاطف المراقى         |
| A8/11.         | الشعب المفتار وماضيه مع الاستعمار       | محمسد عبد الحافظ           |
| 11./111        | واجب علماء المسلمين                     | محمسد عبد الغنى أبو شرف    |
| 18/114         | أشواق الشعراء والأدباء إلى عرفات        | محمسد عبد الغنى حسن        |

1.

.

.

• .

ţ.

| الكائب                   | الموضيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المدد/الصفحة    |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| يحيد الله السسيان        | الإجتهاد وهاجتنا إليه (كتاب الشهر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AA/114          |  |
| )) )) ))                 | بين المقيدة والقيادة (كتاب الشهر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18/110          |  |
| )) )) )) ))              | دعيسيوة الحسيق (كتاب الشهر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44/117          |  |
| ))                       | دستور الأخلاق في المقرآن ( كتاب الشهر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41/114          |  |
| محمد عبد المنعم الخاقاني | مكانة المسراة في الإسسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ο <b>λ/11</b> ۲ |  |
| محمد على الزهبي          | مقسساهيم سليمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4./114          |  |
| محمسد عسزة دروزة         | حكم الأسرى والرق في الإسالام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or/11.          |  |
| )) )) ))                 | القصسص القسرائية (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y/11"           |  |
| )) )) ))                 | (Y): ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/118           |  |
| )) ))                    | واین ایضا انجیل عیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79/110          |  |
| )) )) ))                 | حول ولاية الرجل على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/114          |  |
| <b>))</b> ))             | إبراهيم وإسماعيل عليهما السسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/114          |  |
| )) )) ))                 | قصسسة آدم وإبليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/14.          |  |
| محمست الفسزالي           | نظسرات في سورة الأنمسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A/1.4           |  |
| ·)) ))                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤/١١.           |  |
| )) )) ))                 | تفسير سسورة المسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111/3           |  |
| )) ))                    | اليسلة الكرسسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 111/3         |  |
| )) ))                    | المتبشير والإسستعمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/110           |  |
| )) ))                    | تفسير سسورة الكاغرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y/117           |  |
| محمسد فتحى بهنس          | مراعاة المشرع الإسلامي لحالة الجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00/14.          |  |
| معمسد غوزي غيض الله      | منهج الإسلام في التكافل الاجتماعي (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311/10          |  |
| )) )) ))                 | (Y) )) )) )) )) )) ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/110          |  |
| معمسد لبيب البوهى        | ان تدق الأجراس ؟ ﴿ قصسة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77/115          |  |
| )) )) ))                 | حدث في المدينسة المنورة ( قصة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/11V          |  |
| معمسد لطفى عيسي          | المسراة والهجسسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110/1.4         |  |
| معمسد المبسدوب           | الركب المبسسارك ( قصسة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4/1.4         |  |
| )) ))                    | مشاهد من السيرة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/111          |  |
| معمسد معمد أبو شنوك      | امراض الكيسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y1/117          |  |
| محمسد محمسد بيصار        | الهجرة بين ماضينا رحاضرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8/1.4           |  |
| معمسد معمسد الشرقاوي     | النسسخ توقيت للاحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44/114          |  |
| )) )) ))                 | الإسلام والشرائع السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T0/11A          |  |
| مهمسد محمسد عبد الرؤوف   | الماجة إلى تقويم هجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45/1.4          |  |
| )) )) ))                 | الدالنبسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111/3           |  |
| )) ))                    | فظرات فسي الحسديث ١١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸/۱۱۰           |  |
| )) )) ))                 | Alb. a. There are a filter and the second se |                 |  |

.

. .

| المدد/المنجة  | الرفسوع                             | الكاتب               |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>44/114</b> | (o) )) )) ))                        | محمسد عبد الرؤوف     |
| 7./118        | (4) )) ))                           | )) )) ))             |
| W/111         | (V) )) ))                           | )) )) ))             |
| Y\$/1Y.       | (A) » »                             | )) )) ))             |
| A4/114        | مصد ابو زهرة                        | محمسد تعيسم          |
| ٧٦/١٢٠        | الإسلام في بلجيكا                   | )) )) )              |
| V./111        | المنجزات الإسلامية مي القرن العشرين | محمسود زایسد         |
| 84/114        | الإسلام وتحديات المقرن المعشرين     | )) ))                |
| £A/11£        | مسسلاة للشسهداء (قصيدة)             | محمسود هسن السماعيل  |
| 01/114        | مجانس الذكسير (قصسة )               | محمسود شيت خطساب     |
| 44/114        | وليمة اصفهانيسة (قصسة )             | )) )) ))             |
| 7./1.4        | اليهسسود وتآمرهسم (۱)               | محمسود محمسد زيسادة  |
| YA/118        | (T) » »                             | )) )) )) )) ))       |
| 74/114        | (Y) )) ))                           | )) )) )) ))          |
| 1.4/11.       | كيف يتكرر جيل الصحابة               | مصطفى آهمسد هسن      |
| 1.4/114       | الاضسطهاد المديني                   | مصطفى مصطفى القرماني |
| 87/117        | التساج والخطيئسة (قصة)              | أنجيب الكيسسلاني     |
| £7/117        | هل نقيسد تعدد الزوجات ؟             | نور الدين عتر        |
| 01/117        | علة ربا الفضيل                      | ·                    |
| 41/1.4        | سيادة الدولة في ظل الإسلام          | وهبسه الزهيسلي       |
| 14/11.        | التيارات الإلحسادية                 | <b>))</b>            |
| 44/111        | عصسسمة النبي                        | <b>)</b> )           |
| TA/114        | عاقبة التساهل بمقومات الحرام        | <b>)</b> )           |
| 77/17.        | في موسم المج (قصيدة)                | محمد هارون الملو     |
| V4/11.        | الوحسدة الإسلامية                   | یعیی هاشم هسن فرغل   |
| YV/11.        | الملم والدين في الفلسيفة            | يوسف حسن توقل        |
| 74/115        | أبو هيان التوهيدي (كتاب الشهر)      | )) )) ))             |
|               |                                     |                      |

•

-

-

•

مطابع مؤسسة غيد المرزوق السمنية ــ الكويت

## (( الى راغبي الاشستراك ))

تعلقاً رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك في المجلة ؛ ورغبة منا في تسهيل الأور مليهم ، وتفاديا لمضياع المجلة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عنسسدنا ، وعلى الراغبين في الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمعهدين.

مصمح : المقاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحانة.

السودان : الخرطوم : دار التوزيع ـــ ص.ب : ( ۲۰۸ ) .

البيان الغرب: دار الغرجاني ــ ص.ب: (۱۳۲) . البيان الغرب الغر

المفسرب ألدار البيضاء - السيد أحمد عيسى ١٧ شارع الملكى .

تونسس : مؤسسات ع بن عبد العزيز ـــ ١٧ شـــارع مرنسا.

البنسان : بيروت: الشركة العربية للتوزيع: ص.ب: (٢٢٨) .

الاردن : عمسان: وكالة التوزيع الاردنيسة: ص.ب: ( ٣٧٥).

جدة: مكتبة مكسة سرص، ب: (٢٧٧).

الرياض: مكتبة مكسة مصوب: ( ٢٧٢).

و الخبر : مكتبة النجاح الثقانية ـــص.ب: (٧٦) .

الطائف: مكتبة الثقافة .... ص.ب: ( ٢٢ ) .

مكة المكرمة: مكتبسة المثقافة.

المدينة المنورة: مكتبة ومطبعة ضياء.

المسراق : بغداد: وزارة الأعلام ـــ مكتب التوزيع والنشر.

البحسرين : المكتبة الوطنية : شارع بساب البحرين .

قطسسو : الدوحسة : مؤسسة العروبة ـــ ص.ب : ( ٢٥ ) .

أبو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: ص.ب: (٨٥٧).

دبسی : مکتبة دار الحکمة ص.ب ۲۰۰۷

السعودية

الكويت : مكتبة الكويت المتحدة.

المجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الإعداد السابقة من المجلة الموات المحات 
# اقرار في هندالعب

| d   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | ٠ للاستاذ أحمد المسبوني ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاسلام والعلاقات الاجتماعية          |
| XX  | ٠ للدكتور محسمد النهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | في اليهود مادية جامحــة               |
| XII | الاستاذ محمد عزة دروزه ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قصه آدم عليه السالم                   |
|     | الدكتور محمد عبد الرءوف ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نظرات في الحديث                       |
|     | للدكتور أحمد الحوفي ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احكام فرأنيـه                         |
| 2   | للدكتور محمد سلام مدكور ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحكم الوضعى                          |
|     | 我们的时间是是这种数据,我们还是是自己的特别的,我们就没有了。""我们的这个人,我们的人,我们就会会会会会会会会会会会会。""我们就是这种的一个人,我们就会会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| X   | للاستاذ عبد القادر طاش ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النبوة                                |
|     | اعداد الاستاذ عبد السدار فيض ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتبة المحلة                          |
|     | للاستاذ محمد فتحى بهنسى ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مراعاة المشرع لحال الحاني             |
|     | للاستاذ محمد هارون الحلو ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في موسم الحج (قصيدة)                  |
| 0   | للدكتور عماد الدين خليل ٥٠٠ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحضارة الغربية                       |
|     | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مائدة القارىء في قضيه مادر المائة     |
|     | الاستاد عبد المقصود هبيب ٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في قضية ملبس المراة الاسلام في بلجيكا |
| XI  | للاستاذ زيدان أبو المكارم ٨٠ ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بناء الاقتصاد الاسلام.                |
|     | الدكتين مودد ويو المكارم ٨٠. ٨٠. ٨٠. ٨٠. ٨٠. ٨٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حياة الامام الشيرازي                  |
|     | الاستاذ محمد اللفف ع مدد المدد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نور القرآن (قصة)                      |
| 8   | المساد محمد المحصري عبد المحمد | الفتاوي                               |
|     | اعداد: عبد الحميد رياض ١٠٣ ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بريد الوعى                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القسر القسر ال                        |
| g   | اعداد : ف. ع ۱.۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قالت الصحف قالت                       |
| XX  | اعداد الاستاذ فهمي الامام ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الاخبار الاخبار                       |
| X   | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المواقيت                              |
| X   | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السيدة مارية رضى الله عنها            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفهرس العام للمجلة في عامها العاد    |
| XX  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |